# Hally Großmighten

۳ - معرکهٔ احث. ٤ - معرکه الخندق

دار القلم العربي

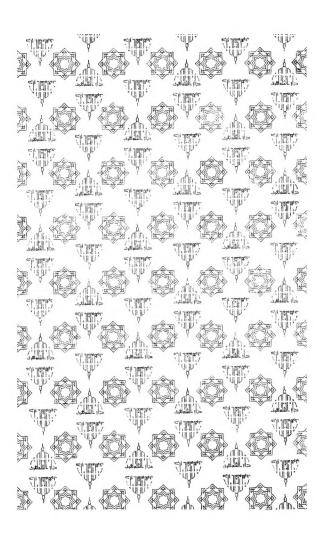

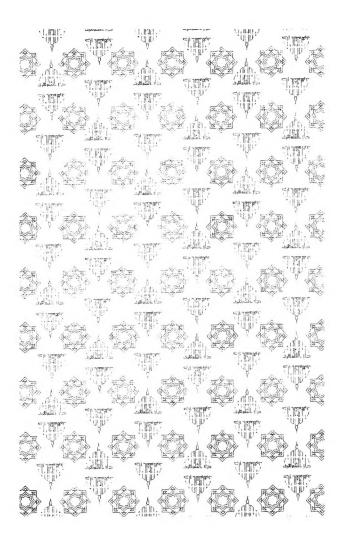

معَارك عَربِيّة خَالدَه

معركة أحب

اعسداد عال*ف ارشیخ اراسیم* عب*لف درا*یخ *اراسیم* 

> مراجعة لأحمرعبر لالترفر هو وكو

دارالعتلم العنهي

# <sub>م</sub>نشورات دار القلم الهربيُّ بحلب

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1999 \_\_ 157.

عنوان الداس

سورية -- حلب - خلف الفندق السياحي شارع هدى الشعراوي

هاتىف : ۲۲۱۲۲۹۹ ص . ب : / ۷۸ / فاكس : ۲۲۱۲۳۹۱ ۲۱ - ۱۰۹۱۴

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على سيدنا محمد على ، وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدِّينَ وضَحَّوا بأموالهم وأنفسِهم رحيصة في سبيل الله ونيل عفوه ورضوانه ، فكانوا كما وصفهم الحقُّ تباركَ وتعالى في كتابه العزيز : ﴿ رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم مَنْ قضى نحبَه ومنهم مَنْ قضى نحبَه ومنهم مَنْ ينتظرُ وما بدَّلوا تبديلاً ﴾ .

#### وبعدُ :

فهذه رسالتي الثالثة من سلسلة ( معارك إسلامية خالدة ) بعد غزو ة بدر ، وقد قمتُ فيها بالدراسة والتحليل بنفس الطريقة التي كتبتُ بها غزوة بدرٍ من خلال الكتابِ والسنة .

فأرجو الله عزّ وجلّ أنْ يجعلَ فيها الفائدة والنفعَ لكلّ مُحِبِّ لتراثهِ الإسلاميِّ البطوليِّ ، الزاخرِ بالإنسانيةِ والبطولـةِ ، والتضحيـةِ والفـداء ، والنبل والوفاء ، والصدق والإخلاص .

ولا أقصدُ من كتابي للمعارك إلا بيانَ هذه الخصائص والمزايا العظيمة في تراثنا العظيم وتاريخنا العريق ، الذي نفخرُ به ، ونرفعُ رؤوسَنا إباءً وشموحاً وعِزَّة وكبرياءً ، ﴿ و لله العزّةُ ولرسولةِ وللمؤمنينَ ﴾.

﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واخْلُلْ عقدةً من لساني يفقهوا قولي ﴾

# { غزوة أحد }

## أولاً - سبب تسميتها:

سُمِّيتُ بغزوةِ أُحدٍ لأنَّها وقعتُ قـربَ جبـلِ أُحـد في بطنِ الوادي ، وأُحُدُّ جبلٌ يقعُ إلى الشمالِ من المدينةِ المنوِّرةِ على بُعْدِ خمسةِ كيلومتراتِ تقريباً .

قال السهيليّ : سُمِّي بذلك لتوحُّده وانقطاعِه عـن حبالِ أخرى هناك .

وهو يحبُّ المسلمين والمسلمون يحبُّونه ، روى البخاريُّ أنَّ رسول الله ﷺ قال عن جبلِ أُحدٍ : « هذا جبلٌ نحبُّه ويُحبُّنا » .

وقال أيضاً فيما رواه الإمام أحمد : « أحدٌ حبـلٌ يُحبُّنا ونحبُّه ، وهو من حبال الجنَّةِ » .

#### ثانياً \_ زمانها:

وقعت صبيحةً يومِ السبتِ من شهرِ شوَّال الســنةَ الثالثة للهجرةِ .

#### ثالثاً \_ أسبابُها:

لغزوةِ أُحُدٍ أسبابٌ كثيرةٌ أهمُّها :

ثارُ المشركين لقتلى بدرٍ ، وإعادةُ اعتبارهم ، واستردادُ كرامتِهم إثْرَ هزيمتِهم المنكرةِ فِي أوَّلِ جولةٍ مع المسلمين ، إذْ أحسُّوا بفقدِ هيبتهم ، وشعروا بذهابِ ريجِهم وضعفِ مركزِهم بين قبائلِ العربِ ، فجعلَ بعضُهم يؤنَّبُ بعضاً على الهزيمةِ ، ويحرِّض على القتالِ ، كما جعلتِ النساءُ يحرِّضنَ الرجالَ على الثارِ والانتقام، الأمرُ الذي جعل قريشاً لا يهدأُ لها بالٌ ، ولا تشعرُ براحةٍ ولا نومٍ قبل الأخر بالثارِ ، فكان زعيمُهم

أبو سفيانَ قد نذرَ ألاّ يَمسَّ رأسَه ماءٌ ولا يغتسلَ من جنابةٍ حتى يغزوَ محمداً ﷺ ، فخرجَ في مئتي راكبٍ من قريشِ ليبَرَّ بيمينه ، حتى نزل قريباً من المدينةِ ، ثم حرج من الليل حتى أتى بني النَّضير فقصد حُينيٌّ بنَ أخطب فأبي أن يستقبلُه ، فذهب إلى سلام بن مِشْكم وكان سيِّدَ بني النضير وصاحبَ كنزهم ، فاستأذن عليه فأذن له واستقبله وتآمرَ معه على حربِ رسول الله ﷺ ، ثــم رجعَ أبو سفيانَ إلى أصحابه فبعثُ رجالاً من قريشِ إلى المدينةِ ، فأتى مكاناً يقالُ له : العُريضُ ، فحرَقـوا بعـضَ النخيل ، ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً لـه في حرثٍ لهما فقتلوهما ثم انصرفُوا راجعين . فخمرج رسول الله ﷺ في طلبهم حتى بلغَ موضِعاً يقـالُ لـه : قرقرةُ الكدر ، ثم انصرف راجعاً وقد فاته أبـو سـفيانَ وأصحابُه ، فقال الـمسلمونَ حيـن رجعوا إلى المدينــةِ :

يا رسول الله أتطمعُ لنا أن تكونَ غزوةً ؟ قال : نعم ...
وهذه الغزوةُ الصغيرةُ تُسمَّى غزوةَ السَّويق ، لأنَّ
أكثرَ ما طرح القومُ من أزوادِهم السَّويقُ وهـو أن تُحمَّصَ الحنطـةُ أوالشعيرُ ، ثم تُطحنَ وتُمزجَ باللبنِ والعسل والسمن ، ويسافَرُ بها .

## تحريضُ المشركين

حاء عبدُ الله بنُ أبي ربيعةً ، وعِكرمةُ بنُ أبي جهل ، وصفوانُ بنُ أميَّةً \_ وهمُ الذين كانوا أشدَّ الناس تحمُّساً وأكثرَهم تحريضاً على حـرب رسـول الله ﷺ\_ حاؤوا ومعهم رجالٌ من قريش ممن قُتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانُهم يومَ بـدر ، فكلَّمـوا أبـا سـفيانَ بـنَ حربٍ ومَنْ كَانت له في تلك العِيْر من قريش تحارةً ، فقالوا: يا معشر قريش، إنَّ محمداً قد وتركم، وقتل خياركم ، فأعينونا بهذا المال على حربه ، فلعلَّنا ندركُ منه ثَارَنا بمَن أصـابَ مِنَّا ، ففعلـوا فـأنزلَ الله عزَّ وجلَّ فيهم قولَه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُـرُوا يُنفقُونَ أموالَهُم لِيَصُدُّوا عن سبيل ا للهِ فسيُنفقونَها ثــمَّ تكـونُ عليهم حسرةً ثمَّ يُغلَبون والَّذين كفروا إلى جهنَّهمَ

وكان أبو عزَّة عمرُو بنُ عبد الله الجُمحيُّ الذي مَنَّ عليه رسولُ الله ﷺ وأطلقه يومَ بدر شاعراً ، فجاءهُ صفوانُ بنُ أميّةَ ، فقال له : يا أبا عزَّة إنك امرؤٌ شاعرٌ،

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة الأنفال .

فأُعِنَّا بلسانك فاخرجُ معنا .

فقال : إنَّ محمدًا قد منَّ عليٍّ ، فلا أريد أن أُظاهرَ عليه .

قال: بلى فأعنّا بنفسِك، فلك الله على إن رجعت أن أُغنيَك، وإن أُصبت أن أجعلَ بناتِك مع بناتي يصيبُهنّ ما أصابهنّ من عُسرِ ويُسرِ.

فخرج أبو عزّة في تهامة يدعو بني كنانة ويقول: أيا بنسي عبد منساة الرُّزَامِ أنتم حماةٌ وأبوكم حامِ لايعدوني نصرُكم بعد العامِ لا تسلموني لا يحلُّ إسلامِ الرُّزَامُ: جمعُ رزامٍ، وهو الـذي يصمدُ ولا يَدَعُ مكانه .. يريدُ أنَّهم يَصمُدُونَ في القتال ولا يهربون .

وخرجَ مسافعُ بنُ عبد منافٍ إلى بني مالكِ بنِ كنانـةَ يحرِّضُهـم ويدعوهـم إلى قتـالِ رســولِ الله ﷺ، فقال: يا مالِ مالِ الحسبِ المقدَّمِ انشدوا القربي وذا التذهُّمِ مَنْ كَانَ ذا رَحِمٍ ومَنْ لم يرحمِ الحلفَ وسُطَ البلــدِ المحرَّمِ عندَ حطيم الكعبــةِ المعظَّـــم

ذو الذَّمم: الذي له ذمامٌ أي عهدٌ .

وهذا حبيرُ بنُ مطعمٍ قُتِلَ عمّه طعيمةُ بنُ عديًّ يومَ بدرٍ ، يُحرِّضُ عبداً له واسمهُ وحشيٌّ ، ويَعِدُه بأغلى وأنمنِ ما يحلّم به عبد رقيقٌ ، إنْ هو قتلَ حمزةَ عمَّ رسولِ الله على أو كانَ وحشيٌّ يقذفُ بالحربةِ قذفَ الحبشةِ قلّما يُحطئُ بها ، فقال له حبيرُ بنُ مطعمٍ : أخرج مع الناسٍ ، فإنْ أنتَ قتلتَ حمزةَ عمَّ محمدٍ بعمي طعيمة بن عدي فأنتَ عتيقٌ .

وهذه هندُ بنتُ عتبةَ زوجُ أبي سفيانَ ، الستي كانتْ من أشدٌ الناسِ حماسةً وأكثرهم تحريضاً على قتالِ المسلمينَ ، ثأراً لابنها وأبيها وعمِّها وأخيها ، مِنْ أجل هذا اتصلت بوحشي وجعلت تُحرِّضُه على قتلِ مِمْزة ، ووعدتُه بأغلى وأثمنِ ما تملِكُه المرأة من زينة وحُلِيّ ، وقالت له : كلُّ هذا لك إنْ أنت قتلت حمزة . وكانت كلّما مرَّت به أو مرَّ بها تقول : ويها أبا دسمة السف واستشف . وكان وحشيٌّ يكنّى أبا دسمة ، و ( ويها ) كلمة يراد بها الحثُّ والتحضيض .

وأصرَّتِ النسوةُ من قريشٍ على أن يخرجنَ مع المقاتلينَ ، فتشاورَ القومُ ، فمنهم من أيَّدَ خروجهنَ ، ومنهم من عارضه ، فصاحتْ هندُ بنتُ عتبةَ بمن يعترضُ ، وقالت : إنَّكَ واللهِ سلمتَ يومَ بدرٍ فرجعتَ إلى نسائكَ ، نعم .. نخرجُ فنشهدُ القتالَ ولا يردُّنا أحدُّ كما رُدَّتِ الفتياتُ يومَ بدرٍ ، فقُتِلَ الأُحبّةُ يومئذٍ أنْ لم يكنْ معهم من يحرِّضُهم . فاتفقَ القومُ على خروجهنَّ ، فخرجَ منهن خمْسَ عشرةَ القومُ على خروجهنَّ ، فخرجَ منهن خمْسَ عشرةَ

وناداهم: يا معشرَ الأنصارِ ، أنا أبو عامر .

فقالوا : لا أنعمَ اللَّهُ بكَ عينًا يا فاسقُ .

فلمّا سمع ردَّهم قال: لقد أصاب قومي بعدي شرُّ. ثم ترامَوا معه بالحجارةِ ساعةً حتى انصرف، وكان أبو عامر يسمّى في الجاهلية الراهب، فسمّاه رسولُ الله ﷺ الفاسقَ .

وهذا عبدُ الله بنُ أبيّ بنِ سلول رأسُ المنافقينَ ، الذي لا يزالُ يداعبُه الأملُ أن يُتوَّجَ ملِكاً على الأوسِ والخزرج ، ويتربَّعَ على عرشِ المدينةِ ليتمكَّنَ من القضاءِ على المسلمينَ ، ومعه فريقٌ على شاكلتِه من المنافقين .

كما أنَّ هناكَ اليهود الذينَ ينتظرونَ من يؤيِّدُهم ويعينُهم على المسلمينَ ، ليستردُّوا سيطرتَهم وسلطانَهم في الجاهلية .

كلُّ هذا التحريضِ والتأليبِ ، وحشدِ القوةِ ، والتبرُّعِ بالمال ، وجمع الرحال ، وخروجِ النساءِ من حانبِ قريشٍ من جهةٍ ، وتآمرِ المنافقين واليهودِ مع المشركين من جهةٍ أخرى ، كانَ عاملاً قويّاً ومشجعًا لدفع القرشيين إلى القتالِ ، بعد أن احتمعَ لهم ما يقاربُ ثلاثة آلاف رجلٍ ، معظمُهم من أهلِ مكة بينهم مائة أ

رجلٍ من ثقيفٍ ، مُدَجَّجينَ بالعتادِ والسلاح ، ومعهم مائتا فرَس وثلاثةُ آلافِ بعيرٍ ومن بينهم سبعمائةِ دارعٍ. وانطلقوا نحو المدينةِ فلمّا وصلوا الأبواءَ أشارتُ عليهم هندُ بنتُ عتبةَ أن ينبشوا قبرَ أمِّ رسولِ الله ﷺ ، فقال بعضُهم : لا يُفتَحُ هذا البابُ ، وإلاَّ نَبشَ بنو بكسٍ موتانا .

وتـابعوا مسـيرَهم حتـى نزلـوا بعينـينِ حبـلٍ ببطـنِ السَّبْحةِ من قناةٍ على شفير الوادي مقابلَ المدينة .

# رؤيا رسول الله ﷺ

وكانَ اليهودُ والمنافقونَ قد أرحفوا في المدينةِ ، حتى انتشرَ الخبرُ فيها ، وقدِمَ عمرُو بنُ سالم الخُزاعي في نفرٍ ليُخبرَ رسولَ الله على ، وكانَ رسولُ الله على قد رأى رؤيا ليلةَ الجمعةِ ، فلمّا أصبحَ واجتمعَ الناسُ عليه قال لهم : « أيها الناسُ إني رأيتُ في منامي رؤيا ، وأيتُ كأنّي في درع حصينةٍ ، ورأيتُ كأنّ سيفي انقسمَ من ظُبيّه (1)، ورأيتُ بقراً تُذبَحُ ، ورأيتُ كأنّ مردفٌ كبشاً .

فقالوا : يا رسول الله ، فما أوَّلتَها ؟

قال : أمّا الدرعُ الحصينـةُ فالمدينـةُ فـامكثوا فيهـا، وأمّا انقسامُ سيفي مـن عنـد ظُبَتِـه فمصيبـةٌ في نفسـي ،

<sup>(</sup>١) الظُّبَهُ \_ بالتخفيف \_ : حدُّ السيف ، والجمعُ ظباتٌ .

وأمّا البقرُ المذبَّحُ فقتلى في أصحابي ، وأمّا أنَّى مردفّ كبشاً فكبشُ القبيلة نقتلُه إن شاءَ الله » .

وفي روايةٍ : ﴿ وأمَّا انقسامُ سيفي فقتلُ رحــلٍ مــن أهلِ بيتي ﴾ .

# مشاورةُ رسول الله ﷺ أصحابَه

ثم قال لأصحابه: « وإنْ رأيتُم أنْ تقيموا بالمدينة وتَدَعوهم حيث نزلوا ، فإنْ أقاموا أقاموا بشرِ مقامٍ ، وإنْ هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها فإنّا أعلمُ بها منهم ». وكانَ المسلمونَ قد حصّنوا المدينةَ بالبنيانِ من كلِّ ناحيةٍ حتى أصبحت كالحصن ، فقالَ بعضُ أصحابه ممّنْ فاتَه شرفُ الاشتراكِ في القتالِ يومَ بدرٍ : يا رسولَ الله ، أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرونَ أنّا جَبُنًا عنهم وضَعُفْنا ، فيكونَ ذلك جراءةً علينا .

وقال عبدُ الله بنُ أبيّ بن سلول : يا رسول الله ، أقم بالمدينة لا نخرج إليهم ، فوا لله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط الآ أصاب منّا ، ولا دخلَها علينا إلاّ أصبنا منه ، فدعهم يا رسولَ الله، فإنْ أقاموا أقاموا بشرً محبس ، وإنْ دخلوا قاتلَهمُ الرجالُ في وجوههم ، ورماهمُ النساءُ والصبيانُ من فوقهم ، وإنْ رجعوا رجعوا خائين كما حاؤوا .

وأخذ الناسُ يطلبونَ من رسولِ الله ﷺ ويُلِحُونَ عليه بالخروجِ حبًّا بلقاءِ العدوِّ ، ورغبةً بالقتال ، وطمعاً بالشهادةِ ، لدرجةِ أنَّ حمزةَ عـمَّ النبيِّ ﷺ أضربَ عن الطعامِ ، وقال للنبيِّ ﷺ : والذي أنزلَ عليكَ الكتابَ لا أُطْعَمُ طعاماً حتى أُجالدَهم بسيفي خارجَ المدينةِ .

وقال نعيمُ بنُ مالك : يا نبيَّ الله ، لا تحرمْنا الجنّهَ، فوالذي نفسي بيده لأدخُلَنَّها . فقال رسولُ الله ﷺ : بمَ ؟

قال: بأنّي أُحبُّ اللهُ ورسولَه، ولا أَفِرُّ يسومَ الزحف.

فقال النبي على: صلقت . فاستُشهد يومئد .

ولكنَّ رسولَ الله ﷺ الذي كانَ ينظرُ بنور الله رأى أن الخروجَ هو المقدورُ ، سيّما وقد أكّدتِ رؤياه الصادقةُ ذلك ، فغادرَ أصحابَه وبيتَه ، ثم لبس لأُمتَه (١) وخرجَ عليهم ، وكان بعضُ المسلمينَ قد ندموا على ما بَدرَ منهم، فقال لهم سعدُ بنُ معاذٍ وأسيدُ بنُ حضير: استكرهتُم رسولَ الله ﷺ على الخروج والوحيُ ينزلُ عليه من السماء ، فرُدُّوا الأمورَ إليه .

فقالوا: يا رسولَ الله ، استكرهناك ولم يكن ،

<sup>(</sup>١) اللَّمةُ: عُدَّةُ الحرب.

ذلك لنا ، فإنْ شئتَ فاقعدْ صلَّى اللهُ عليك .

فقال لهم : « ما ينبغي لنبيِّ إذا لبسَ الْمُتَه أَنْ يضعَها حتى يُقاتلَ » .

# عقدُ رسول الله ﷺ الألويةَ

 مكتومٍ ليصلّيَ بالناس ، ثـم انطلقَ بالمسلمينَ وعددُهم الله الفيّ بعد صلاةِ العصرِ من يومِ الجمعةِ ، وفيهم مائةُ دارعٍ وفَرَسان ، أحدُهما لرسولِ الله علي ، والآخرُ لأبي بردة بن نيار .

وخرجتِ النســوةُ لمــداواةِ الجرحــى ، وسَـــقْيِ العطشى ، والاشتراكِ في القتال إذا لزمَ الأمرُ .

فالإسلامُ لا يمنعُ المرأةَ من المشاركةِ في الحربِ بما يليقُ بحالها ، ويتناسبُ مع وضعها ، بل ومن حملِ السلاحِ ، والاشتراكِ الفعليِّ في القتالِ إنْ دَعَتِ الحاجةُ، كما فعلتْ أمُّ عمارةَ حيثُ حملتِ السلاحَ ووقفت تدافعُ عن رسولِ الله عليُ مع المدافعين عنه ، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى .

#### انسحاب المنافقين

وتابعَ المسلمونَ مسيرَهم فإذا هم بكتيبةٍ حشناءَ ، فقال رسولُ الله ﷺ : مَنْ هؤلاء ؟

قالوا : عبدُ الله بنُ أبيّ في ستمائةٍ من مُواليــه مــن اليهود .

فقال: وقد أسلموا؟

قالوا : لا يا رسولَ الله .

قال : مُرُوهم فلّيرجعوا، فإنّا لا نستعينُ بالمشركينَ على المشركين .

وإنّما فعلَ رسولُ الله ﷺ ذلكَ لأنّها معركةً في سبيل الله ، والعملُ فيها خالصٌ لوجه الله تعالى ، ليس هدفُه إحرازَ النصرِ وحَوْزَ الغنائمِ ، إنّما هدفُه الأولُ والأخيرُ إرضاءُ اللهِ تباركَ وتعالى ، وتنفيذُ أمرِه ، ونشرُ

دينه ولو كرهَ الكافرونَ ، هذا ما أراده رسولُ الله ﷺ، وعاهدهُ عليه أصحابُه الذين ألَحُّوا عليه بـالخروج، وبايعوه على الموتِ ، وحينَ رأى المنافقونَ \_ وعلى رأسهم زعيمُهم عبدُ الله بنُ أبيّ بنِ سلولِ \_ أنَّ المسلمينَ حادُّونَ في الخــروج ، وأنَّ القتــالَ واقــعٌ حتمــاً انخذلوا وانسحبوا من صفوفِ المسلمين ، وكانوا يُشكِّلُونَ ثُلُثَ الجيش ، وقال زعيمُهم عبدُ الله بنُ أبيّ: أطاعهمْ وعصاني ! ما ندري علامَ نقتـلُ أنفسَنا هاهنا أيها الناسُ !! فرجعَ بمَن اتَّبعه من قومه من أهل النَّفــاق و الرّيب .

فأتْبعهم عبدُ الله بنُ عمرِو بن حَرَام ، وقال لهم : يا قومِ أذكِّرُكمُ اللهَ ألاّ تخذلوا قومَكم ونبيَّكم عندما حضرَ من عدوِّهم .

فقالوا : لو نعلـمُ أنَّكم تقاتلونَ لَـمَـا أسـلمناكم ،

ولكنَّا نرى أنه لا يكونُ قتالٌ ..

فلمّا أَبُوا إِلاّ الانصرافَ ، قال : أبعدَكمُ اللهُ أعداءَ اللهِ ، فسيُغني اللهُ عنكم نبيَّه .

# ما نزلَ من القرآن الكريم في المنافقينَ

وإلى انسحابِ المنافقينَ هذا يشيرُ قولُه تعالى : ﴿ ولِيَعلمَ الذينَ نافقوا وقيلَ لهم تعالَوا قاتلوا في سبيلِ
اللهِ أو ادْفعوا قالوا لو نعلمُ قتالاً لاتبعناكم هم للكُفرِ
يومئذ أقربُ منهم للإيمان يقولونَ بأفواههم ما ليسَ في
قلوبِهم واللهُ أعلمُ بما يكتمونَ ﴾ (١) يعني أنهم كاذبونَ،
لأنَّ وقوعَ القتالِ أمرُه ظاهرٌ بيِّنَ واضحٌ لا خفاءَ فيه
ولا شك .

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٧ من سورة آل عمران.

هذا وكان أصحابُ رسولِ الله ﷺ قد أصبحوا بشأن المنافقين فرقتين : فرقة تقول : نقاتلهم ، وفرقة تقول : لا نقاتلهم ، فأنزل الله عز وحلَّ قولَه : ﴿ فما لَكُمْ فِي المنافقينَ فئتينِ واللهُ أركسَهم بما كسَبوا أثريدونَ أَنْ تَهْدوا مَنْ أَضلَّ اللهُ ومَنْ يُضْلِلِ اللهُ فلن تجذ لهُ سبيلاً ﴾ (1) .

فلمّا رأى بنو سلمة وبنو حارثة عسد اللهِ بن أبيّ وجماعته قد رجعوا ، كادوا يتأثّرون بهم ويتبعونهم لولا أنَّ الله عصمَهما وثبَّتهما ، وفيهم نزل قولُه تعالى : ﴿ إذْ همَّتْ طائفتان منكم أن تفشلا والله وليُهما وعلى اللهِ فليتوكّل المؤمنون ﴾(٧) .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٨ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٢ من سورة آل عمران .

يقول جابرً بنُ عبد الله رضي الله عنهما: نزلتُ هذه الآيةُ فينا بني سلمةَ وبني حارثةَ ، وما أُحِبُّ أنَّها لم تنزلُ والله يقولُ: ﴿ وَاللهُ وَلِيُّهِمَا ﴾ .

#### تسابقُ الغلمان إلى القتال

إنّه لَمِنْ دواعي الفحر والاعتزاز أنْ يُسارعَ أطفالٌ من المسلمينَ إلى ساحة القتال ، وأنْ يتنافسوا فيه تنافساً مشرِّفاً لم يوجَدْ ولنْ يوجدَ مثلُه في دنيا الناس ، هذا التنافسُ منا هو إلاّ من ثمراتِ الإيمانِ الذي حالطَتْ بشاشتُه قلوبَهم ، وحوَّلتُهم إلى آياتٍ في التضحيسةِ والفداءِ والاستبسال لا تجدُ مثلَها في أرقى الأمم حضارةً وأكثرِها وطنيّةً ، أطفالٌ دونَ خمسَ عشرةَ سنةً حاؤوا يتسابقونَ للتطوُّع في القتالِ ، والاشتراكِ في المعركةِ

بإرادتِهم ومحضِ اختيارهم ، منهم : عبد الله بن عمر ابنِ الخطاب ، وأسامة بن زيدٍ ، وزيد بن شابتٍ ، والنعمان بن بشيرٍ ، ورافع بن خديجٍ ، وسَمُرة بن جندبٍ ، والبراء بن عازبٍ ، وعمر و بن حزمٍ ، وأسيد ابن ظهيرٍ ، فردهم رسول الله الله الصغرهم ، رحمة بهم وشفقة عليهم .

فقيلَ : يا رسولَ الله ، إنَّ رافعاً رامٍ . فأجازه .

فقال سمرةُ بن جندبٍ لــزوجِ أمــه : أحــازَ رســولُ الله ﷺ رافعَ بنَ خديج وردَّني ، وأنا أصرعُهُ .

فقيلَ لرسول اللهُ ﷺ : إنَّ سمرةَ يصرعُ رافعاً .

فقال: تصارعا. فصرعَ سمرةُ رافعاً ، فأجازهُ رسولُ الله على .

ومضى رسولُ الله ﷺ حتى سَـلَـكَ في حَــرَّةِ (١)

<sup>(</sup>١) الحَرَّةُ : أرضٌ ذاتُ حجارةٍ سوداء .

بني حارثة ، فلنبَّ فرَسُ أبي بردة بذنبه \_ حرَّكه \_ فأصاب كُلاب سيفه فاستله ، فقال رسول الله على الصاحب السيف شِمْ (١) سيفك ، فإنّي أرى السيوف ستُسكُ فيكثرُ سلُها .

### تعبئة الجيش

ثم قال لأصحابه: مَنْ رحلً يخرجُ بنا على القومِ من كَتْبٍ (٢) من طريقِ لا يمرُّ بنا عليهم ؟

فقال أبو حيثمة : أنا يا رسولَ الله ، فنفذ به في حرَّةِ بني حارثة وبين أموالِهم ، حتى سلَكَ في مال لِمِرْبع بن قيظي ـ وكان رجلاً منافقاً قد فقد بصرَه ـ

<sup>(</sup>١) شِمْ سيفَك : إغمده .

<sup>(</sup>٢) من كتُب: من قرب.

فلمّا سمع رسولَ الله ﷺ ومَن معه من المسلمين قـامَ يحثي في وجوههمُ الترابَ ويقولُ : إنْ كنتَ رسولَ الله فإنّى لا أُحِلُّ لكَ أن تدخلَ حائطي(١).

وقيلَ : إنَّه أَخذَ حفنةً من ترابٍ في يده ثـم قـال : وا للهِ لو أعلمُ أنَّني لا أُصيبُ بها غيرَكَ يا محمدُ لضربتُ بها وجهَك .

فانقضَّ عليه القومُ ليقتلوهُ ، فقال لهم رسولُ الله على: لا تقتلوه ، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى الله البصر . وكانَ سعيدُ بنُ زيدٍ قد وصلَ إليه قبلَ نهي رسولِ الله على ، فضربهُ بالقوسِ فشحَّه في رأسِه ، فغضبَ له ناسٌ من بين حارثة كانوا مثلَه من المنافقينَ لم يرجعوا معَ عبدِ الله بن أبيّ ، فهمَّ بهم أسيدُ بنُ حضيرٍ ليضربَهم فأوماً له رسولُ الله على بتركِ ذلك .

<sup>(1)</sup> الحائط: البستان.

ومضى رسولُ الله علي في سبعمائةٍ من أصحابه حتى نزلَ الشُّعْبُ من أُحدٍ ، بعد أن جعلَ ظهرَه في عدوةِ الوادي إلى الجبل ، واستقبلَ المدينةَ ، وقال : لا يقاتلنَّ أحدٌ منكم حتى نـأمرَه بالقتـال ، وبـوًّأ كـلَّ فريق مكانَه ومشي يُسـوِّي الصفوف ، وعيَّنَ خمسينَ رامياً لحماية ظهر الجيش ، وأمَّر عليهم عبد الله بنَ جبيرِ وهو معلَّمٌ بثيابٍ بيضِ ، فقال لهم : « لا تــبرحوا، إنْ رأيتمونا ظهرْنا عليهم فـلا تـبرحوا ، وإنْ رأيتموهـم ظهروا علينا فلا تُعينونــا » .. وفي روايـةِ : « أُرشــقُوهـم بالنَّبْل ، فإنَّ الخيل لا تقدُّمُ على النبل ، إنَّ النُّ نزالَ غالبينَ ما ثُبُّتُم مكانكم ، . . . وإلى هذا المشهدِ يشيرُ قولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ عُدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ الْمُومَنِينَ مقاعدَ للقتال واللهُ سميعٌ عليمٌ ﴾(١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية ۱۲۱ من سورة آل عمران ـ

وهنا وقف رسولُ الله على وبيده سيفٌ ، فقال : (( مَنْ يأخذُ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجالٌ ، منهم أبو بكر وعمرُ وعليٌّ والزبيرُ بنُ العوَّام ، فأمسكهُ عنهم، فقامَ أبو دجانةَ سِماكُ بسنُ خَرَشةَ الأنصاريُّ ، فقال : وما حقَّه يا رسولَ الله ؟ قال : أن تضربَ به العدوَّ حتى ينحنيَ . قال : أنا آخذُه بحقّه يا رسولَ الله ، فأعطاه إياه » .

وكانَ أبو دجانة رجلاً شجاعاً يختالُ عند الحرب، وكانَ من عادتِه أن يُعلَّم نفسَه بعصابةٍ له حمراء ، فلمّا أخذَ سيفَ رسولِ الله الحرجَ عصابته الحمراء فعصبَ بها رأسه ، وجعل يتبخترُ أمامَ المشركين يُريهم بأسه وشجاعته وأنَّ سيفَ رسولِ الله الله يله يتبحترُ أكرمهُ الله تعالى به ، وحين رآه رسولُ الله الله يتبحترُ قال : «إنّها لَمِشيةٌ يُبغضُها الله إلا في مثلِ هذا الموطن».

وأخذ أبو دجانة الله ينشد وهو يختال قائلاً: أنا الذي عاهدني خليلي ونحنُ بالسَّفح لدى النحيلِ ألا أقومَ الدهرَ في الكبولِ أضرب بسيف الله والرسولِ الكبول: القيود ، ويروى: الكيّول: وهو مؤخّرةُ الصفوف.

### استعداد جيش المشركين

وعبّات قريش حيشها ، وتصافّوا للقتال وهم ثلاثة آلاف رجل ، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل ، وعلى المشاة صفوان بن أميّة ، وحامل لوائهم طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدّار .

وأحذا أبو سفيان يشيرُ حماس أصحابِ اللواء ، ويُحرِّضَهم على القتال ، ويُذكِّرُهم بيوم بدرٍ ، فقال : يا بين عبدِ الدَّار ، إنّكم قد وُلِّيتُم لواءَنا يوم بدرٍ فأصابنا ما قد رأيتُم ، وإنّما يؤتَى الناسُ من قِبلِ راياتِهم ، إذا زالت والوا ، فإمّا أنْ تكفونا لواءَنا ، وإمّا أنْ تُحلُّوا بيننا وبينه فنكفيكموه ، فهمُّوا به وتواعدوه ، وقالوا : نحنُ نسلمُ إليك لواءنا ؟! ستعلمُ غداً إذا التقينا كيف نصنعُ!

وذلك الذي أراده أبو سفيان .

وكما أثارَ أبو سفيانَ حماسَ أصحابِ اللواءِ ، فقد أحذَتْ زوجُهُ هندُ بنتُ عتبةَ ومَن معها من النساءِ يُشِرْنَ حماسَ المشركينَ ، ويَضربْنَ بالدُّفوفِ خلفَ الرحالِ ، يُحرِّضْنَهم على القتال ، فقالتْ هندُ :

وَيْهاً بِنِي عبد الدّارْ وَيْهاً حُماةَ الأديارْ ضرباً بكلِّ بتّارْ

وقالت أيضاً :

إِنْ تُقبلوا نعانتَ ونفرشِ النَّمارَقُ أو تُدبروا نفارقُ فراقَ غيرِ وامقُ الوامقُ: الحجبّ.

### محاولات فاشلة

وحاولَ أبو عامر الراهبُ أن يصرفَ الأنصارَ عـن نُصرةِ رسولِ الله ﷺ ، فناداهم : يـا معشـرَ الأنصـارِ ، أنا أبو عامر .

قالوا : فلا أنعمَ اللهُ بكَ عيناً يا فاسقُ .

فقال : لقد أصابَ قومي بعدي شرَّ .. ثــم ترامَوا معه بالحجارةِ ساعةً حتى ولّى .

كذلك حاول أبو سفيان ، فقال : يا معشر الأوسِ والخزرج ، خلُّوا بيننا وبين ابنِ عمِّنــا ننصـرف عنكــم ، فإنّه لا حاجة لنا بكم . فردُّوا عليه أقبحَ الردّ .

#### بدء القتال

#### المبارزة:

بعدَ محاولةِ أبي عامرِ الراهبِ وأبي سفيانَ صرْفَ الأنصار عن رسول الله ﷺ بدأتِ المبارزةُ ، فقد حـرجَ أحدُ فرسان المشركين على بعير له فدعا للبراز فأحجم عنه الناسُ ، حتى دعا ثلاثاً ، فبرز له الزبيرُ بن العوَّام ثم توثُّبَ عليه حتى استوى معه على ظهر البعير ، وجعلا يقتتلان ، فقالَ رسـولُ الله ﷺ : الـذي يلــى حضيـضَ الأرض مقتولٌ ، فسقطَ المشركُ فنزلَ عليه الزبيرُ فذبحه ، فهتفَ رسول الله ﷺ فرحاً وقال : « لكلِّ نبيٌّ حـواريٌّ وإنَّ حواريُّ الزبيرُ » ، وقال : « لو لم يسبرزْ إليه الزبيرُ لبرزتُ إليه » . لِمَا رأى من إحجام الناس عنه وتخوُّفِهـم

ثم برزَ طلحةُ بن أبي طلحةَ وكان حاملَ لواءِ المشركين ، فطلبَ المبارزةَ فلم يَبرُزُ إليه أحدٌ ، فقال مستهزئاً : يا أصحابَ محمدٍ ، زعمتُم أن قتلاكم إلى الجنةِ ، وأن قتلانا إلى النارِ ! فهل أحدٌ منكم يُعجلُني بسيفه إلى النارِ أو أعجلُه بسيفي إلى الجنةِ ؟ كذبتُم واللاتِ والعُزَّى ، لو تعلمون ذلك حقاً لخرجَ إليً بعضكم .

فخرجَ إليه علي بن أبي طالبِ فاختلف ضربتين ، فضربه علي فقتله ، ثم انصرف عنه و لم يُجهز عليه ، فقال المسلمون : أفلا أجهز ت عليه ؟ قال : إنه استقبلني بعورته فعطفَتْني عليه الرحم ، وعرفت أن الله قد قتله . ولقد فرح رسول الله على بمقتلِه فرحاً شديداً ، فإنه كبش الكتيبة \_ أي حامل لواء المشركين \_ والذي رآه رسول الله على في رؤياه .

وبرزَ سباعُ بنُ عبدِ العُزَّى ، فبرزَ إليه حمزةُ ببنُ عبد المطَّلبِ عمُّ رسول الله ﷺ ، فقال له : يا سباعُ ، يا ابنَ مقطعةِ البُّطور ، أتُحادُّ اللهُ ورسولَه ؟ ثـم شـدَّ عليه فكان كأمس الذاهبِ،كما جاء في رواية البخاري. ثم التحم الجيشان وثارَ النَّقْعُ ، وحمى الوطيسُ ، وتعانقتِ السيوفُ ، وأخـذتْ نسـاءُ المشـركين يضربْنَ دعاءَه : « اللهمَّ إني بك أَصولُ وأحولُ ، وفيك أقاتلُ ، حسبيَ اللَّهُ ونعـم الوكيـلُ » ، والمشــركون يتنــادَوْنَ بشعارهم: يا لَلْعُزَّى .. يا لَهُبَل .

والمسلمون يتنادون بشعارهم : أُمِتْ . أُمِتْ .

# صورٌ من بطولاتِ الصَّحابة

وفي خِضَمٌ هذه المعركة بَدَتْ من الصحابةِ صورٌ رائعةٌ وبطولاتٌ نادرةٌ ومواقفُ عظيمةٌ تفوقُ الخيالَ منهم:

# ١ ـ أبو بكر الصدِّيقُ الله :

فهذا الصّدِّيتُ فَ يُسدي بطولةً نادرةً وتضحيةً فريدةً ، حيث همَّ بقتلِ ولدِه عبد الرحمن نُصرةً لدينه وحمايةً لعقيدتِه . وذلك حين خرج ولده عبدُ الرحمن قائلاً : مَنْ يُسارزُ ؟ فنهض له الصديقُ شاهراً سيفَه، فقالَ له عبدُ الرحمن : لولا أنك أبي لم أنصرف، فنادى رسولُ الله عَلَيُ أبا بكر قائلاً : شِمْ سيفك ، وارجع إلى مكانِك ، ومتعنا بنفسك .

#### ٢ ـ أبو دجانة ﷺ :

أمّا أبو دجمانة سِماكُ بنُ خَرَشَةَ فقد قاتل قتمالاً شديداً حتى أمعنَ في الناسِ ، ولْنصغِ إلى الزبيرِ بنِ العوامِ يحدِّثنا عن هذه البطولةِ الفائقةِ .

يقولُ الزبيرُ: وحدتُ في نفسي حين سألتُ رسولَ الله على السيفَ فمنعَنيهِ وأعطاه أبا دجانة ، وقلتُ : أنا ابنُ صفيَّة عمَّتِه من قريشٍ ، وقد قمتُ إليه فسألتُه إياه قبلَه ، فأعطاه إياه وتركيٰي ، والله لأنظرنَ ما يصنعُ ، فاتبعتُه فأخرجَ عصابةً له حمراءَ ، فعصبَ بها رأسَه ، فقالتِ الأنصارُ : أَخْرَجَ أبو دجانة عصابة الموتِ ، وهكذا كانتْ تقولُ إذا تعصَّبَ بها ، فخرجَ وهو يقول :

أنا الذي عاهدَني خليلي ونحن بالسَّفح لَدى النخيلِ ألاَّ أقومَ الدهرَ في الكبولِ أضربْ بسيفِ الله والرسولِ فجعلَ لا يلقى أحداً إلا قتلَه ، وكان في المشركين رجلٌ لا يَدَعُ لنا جريحاً إلا ذفَّفَ عليه(١)، فجعلَ كـلُّ

<sup>(</sup>١) ذفّف عليه: أجهز عليه.

واحدٍ منهما يدنو من صاحبه ، فدعوتُ الله أن يجمع بينهما ، فالتقيا ، فاختلفا ضربتين ، فضرب المشركُ أبا دجانة ، فاتقاه بدرقتِه فعضّت بسيفه ، وضربه أبو دجانة فقتله ، ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ، ثم عدل السيف عنها إكراماً لسيف رسول الله على أن يضرب به امرأة .

وقالَ أبو دجانةَ : رأيتُ إنساناً يخمشُ الناسَ خمشاً شديداً ، فصمدْتُ له ، فلمّا حملتُ عليه السيفَ ولُـولَ فإذا امرأةٌ ، فأكرمتُ سيفَ رسـولِ الله ﷺ أن أضربَ به امرأةً .

ولأبي دجانة موقف آخر لا يَقلُّ بطولةً وفداءً عن هذا الموقف ، وذلك حين جعل نفسه تِرْساً واقياً لرسول الله على وانحنى عليه والنَّبْلُ يقعُ في ظهرِه حتى أصبح كالقنفذ وهو ثابتٌ لا يتحرك .

### ٣ - همزةُ بنُ عبد المطّلب رفي :

أما أسدُ الله حمزةُ بنُ عبد المطلب على عممُ وسولِ الله على فله عمر أله الله على فله عمر أله الله الله الله المشركين وأثار عجبهم واستغرابهم ، ولندع وحشياً يحدثنا عن شجاعتِه الفائقةِ وبلائه العظيم .

يقولُ وحشيٌّ : واللهِ إني لأنظرُ إلى حمزةَ يَهُدُّ الناسَ بسيفه ما يُليقُ (١) به شيئاً ، مشلَ الجملِ الأورق ، فوا لله إني لأتهيَّأُ له أريدُه وأسترُ منه بشحرةٍ أو حجر ليدنوَ مني ، إذ تقدَّمني إليه سباعُ بنُ عبد العزَّى ، فلما رآه حمزةُ قالَ له : هلمَّ إليَّ يا ابن مقطعةِ البُظورِ وكانت أمُّه حتانة النساء - قالَ : فضربَه ضربة كأنْ ما أخطأً رأسه .

وسوف أذكر الحديث بتمامه حين ذِكْرِ استشهادِه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ما يليق : ما يُبقي .

### ٤ ـ حنظلةُ غسيلُ الملائكة 🚓 :

وهذا حنظلةً بنُ أبي عامر رفيه لم يَكَدُ يسمعُ مناديَ الجهاد وهو يغتسـلُ صبيحـةَ عُرْسِـه حتى خـرجَ قبلَ أن يُتِمَّ غُسْلَه ، فالتقى في أرض المعركة بأبي سفيانَ فصمدَ له وجعلَ يقاتلُه حتى تغلُّبَ عليه وكادَ أن يقتلُه، فلمّا استعلاه بالسيف صاحَ أبوسفيان، فأدركُه شداد بن الأسودِ بن شَعوبٍ فحملَ على حنظلةَ بالرمح فقتله، ونجا أبو سفيان ، فلما علمَ رســولُ ا لله ﷺ باستشــهاده قال : « إنِّي رأيتُ الملائكةَ تُغَسِّلُ حنظلةَ بنَ أبى عـامر بين السماء والأرض بماء الْمُزْن في صحائفِ الفضة » . فذهب أصحاب رسول الله ﷺ إليه فإذا رأسه يقطُـرُ مِـاءً ، فأرسـلَ رسـول الله ﷺ إلى امرأتِــه فسألها عنه فقالتُ : خرجَ وهو جُنُّ بٌّ حين سمع الهاتفةَ بالخروج للعدوِّ ، وقد كان غَسَـلَ أحـدَ شـقَّيه ،

فخرجَ ولم يغسل الشُّقُّ الآخرَ .

وكانت امرأتُه قد رأتْ تلك الليلةَ أن السماءَ قـد فُرحتْ فدخلَ فيها ثمَّ أطبقتْ .

#### ٥ ـ عاصم بن ثابت الله :

وهذا عاصم بنُ ثابت يقتلُ اثنين من حَمَلةِ لواءِ المشركين ، وهما مسافعُ بنُ طلحةَ والحارثُ بنُ طلحةً ، فنذرتُ أمُّهما سلافة - وكانت مع نساء المشركين - أن تشربَ الخمر في قحف رأسِ عاصم ، وجعلتُ لِمَنْ يأتيها به مائةً من الإبلِ حائزةً ، وكان عاصمٌ قد عاهدَ اللهَ ألا يمسَّ مشركاً أبداً ولا يمسَّه مشركاً .

## انقلاب النصر هزيمةً

وتُبتَ المسلمونَ يومئذٍ وقاتلوا قتالاً شديداً ، وأبلُوا بلاءً حسناً حتى أنزل الله عليهم نصرَه ، وصدَقَهم وعدَه فحصدوا أعداءَهم بالسيوف ، وفرَّقوهـم في كلِّ جهةٍ ، وكشَفوهم عن العسكر وكـانتِ الهزيمـةُ محققـةً لا شكَّ فيها ، وذلك حينَ قُتلَ حملةُ اللَّـواء واحـداً بعـد الآخر ولم يقدر أحدٌ أن يحملَه فلاذوا بالفرار ، وتفرَّقـوا في كلِّ حانبٍ ونساؤهم يَدْعونَ بالويل بعد فرحِهنَّ وغنائهنَّ وضربهنَّ بالدفوف ِ .. يقول البراء : « حتى رأيتُ النساءَ يشتددُنَ في الجبل رفعْنَ سوقَهنَّ قــد بـدتْ خلاخلُهنَّ » .يقولُ الزبيرُ بنُ العوام : ﴿ وَا لله لقد رأيتُني أنظرُ إلى خَدَم(١) هندِ بنتِ عتبةً وصواحبها مُشَمِّراتٍ

(¹) خلاخل .

هواربَ ، ما دونَ أخذِهنَّ قليلٌ ولا كثيرٌ إذ مالتِ الرماةُ إلى العسكرِ حين كشَفْنا القومَ عنه وخلَّوا ظهورنا للخيل ، فأُتينا من خلفنا وصرخ صارخٌ : ألا إن محمداً قد قُتلَ ، فانكفأنا (١) وانكفاً علينا القومُ بعد أن أصبنا أصحابَ اللواء حتى ما يدنو منه أحدٌ من القوم ».

وشرع المسلمون يحتازونَ الغنائمَ بعد فرارِ حيشِ المشركين ، فقال الرماةُ : الغنيمةَ أيْ قوم الغنيمةَ ، ظهرَ أصحابُكم فما تنتظرونَ !

فقالَ أميرُهم عبدُ الله بنُ جُبير : أنسيتُم ما قـال لكم رسولُ الله ﷺ ؟

قالوا: واللهِ لنأتينَّ الناسَ فلنُصيبَنَّ من الغنيمةِ .

<sup>(</sup>١) انكفأنا : رجعنا .

فقالُوا : قد انهزمَ القومُ فما مقامُّنا هنا ؟ فغادروا أماكنَهم وأخلَوها لخيلِ المشركين، وانطلقوا يجمعون الغنائمَ ، فنظرَ خالدُ بنُ الوليد إلى الجبل فلم يَرَ فيه سوى قلَّةٍ من الرماةِ فكرَّ عليهم بالخيلِ ، وتبعـه عكرمـةُ ابنُ أبي جهـلِ فحملوا عليهم حتى قتلوهـم جميعاً .. وخلا الجبلُ من المقاومةِ ، ولم يبقَ مَنْ يحمى ظهرَ المسلمينَ، فنادى فرسانُ المشركين بشعارهم : يا لُلعزَّى يا لَهُبَل ، وتغيَّرَ وجهُ المعركةِ ، وانقلبَ نصرُ المسلمينَ هزيمةً فتفرُّقوا في كلِّ جهةٍ، وتركوا ما أخذوا من غنائم، وحلُّوا مَنْ أَسَرُوا مِنَ المشركين ، ونَسُوا شعارهم لِما أصابَهم من الدَّهشِ والحيرة ، وسيوفُ المشـركين تـنزلُ عليهم من كلِّ حانبٍ وتعملُ فيهم ضربـاً وتقتيـلاً وهـم يتساقطون شهيداً بعد شهيدٍ ، وكـان لهـول المفاحـأةِ أنْ قتلَ المسلمون بعضَهم خطأً ، خاصةً بعد إشاعةِ مقتل

رسول الله على ، وذلك أنَّ ابنَ قمتةَ نادى أن محمداً قد قُتل حين قَتلَ مصعبَ بنَ عميرٍ ، وهو يظنَّه رسول الله على .

هذا وبإشاعة مقتل رسول الله و عظمت البليّة ، وتفرَّق المسلمون ، وذُهلوا عن أنفسهم ، فمنهم من ولَّى هارباً إلى المدينة ثم رجع استحياءً ، منهم عثمانُ ابنُ عفانَ ، والوليدُ بنُ عقبةَ ، وخارجة بنُ زيدٍ ، ورفاعة بنُ مُعَلَّى ، ومنهم من انطلق صاعداً في الجبل وألقى سلاحه من هَوْل الفاجعة .

وفي هـذا يقـولُ تعـالى : ﴿ حتَّى إذا فشـلْتُم وتنازعْتُم في الأمرِ وعصيْتُم من بعد ما أَرَاكم ما تحبُّون منكم مَنْ يريـدُ الدُّنيا ومنكم من يريـدُ الآخرةَ ثـمَّ صرفكم عنهم ليبتليكم ولقـد عفـا عنكـم واللهُ ذو فضلٍ على المؤمنين \* إذْ تُصعِدون ولا تَلوونَ على أَحَدِ والرسولُ يدعوكم في أُخرَاكم فأثابَكم غمَّاً بغمٌّ لِكَيْلا تخزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابَكم وا للهُ خبيرٌ بما تعملون ﴾(١).

ومنهم من ثبت ليدافع عن رسول الله ﷺ ، ومنهم من تحيَّر لكنه ثبت يقاتلُ دفاعاً عن نفسِه أو حمايةً لدينه .

قال ابنُ حجر: الواقعُ أنهم صاروا ثلاثَ فِرق:

- فرقة استمرُّوا في الهزيمةِ إلى قربِ المدينةِ فما رجعوا حتى انفضَّ القتالُ وهم قليلٌ ، وهم الذين نزلَ فيهم قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ تُولُوا مَنكُم يُومَ التقى الجمعانِ إِنَّمااستزلَّهمُ الشيطانُ ببعضِ ما كسبُوا ولقه عُفا اللهُ عنهم إِنَّ اللهُ غَفورٌ حليمٌ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٥٢ ـ ١٥٣ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٥ من سورة آل عمران .

- وفرقة صاروا حَيارى لَمّا سمعوا أنَّ النبيَّ ﷺ قد قُتِلَ ، فصارت ْ غاية الواحدِ منهم أنْ يذبَّ عن نفسه أو يستمرَّ على بصيرتِه في القتالِ إلى أنْ يُقتَلَ ، وهم أكثرُ الصحابة .

- وفرقة ثبتت مع النبي الله ، ثم تراجعت إليه الفرقة الثانية شيئاً فشيئاً حينَ تبيّنَ لهم كَذِبُ شائعةِ مقتل النبي الله .

وفي ذلك يقولُ الله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلَهُ الرُّسِلُ أَفَانٌ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتمْ على عقبيه فلنْ انقلبتمْ على عقبيه فلنْ ينقلبْ على عقبيه فلنْ يضرَّ الله شيئاً وسيجزي الله الشكرينَ \* وما كان لنفسٍ أَنْ تموتَ إلاّ يإذنِ اللهِ كتاباً مؤجَّلاً ومَنْ يُرِدْ ثوابَ الانحرةِ نؤته ثوابَ الدنيا نُوْتِه منها ومَنْ يُرِدْ ثوابَ الآخرةِ نؤته منها ومَنْ يُرِدْ ثوابَ الآخرةِ نؤته منها وسنجزي الشاكرينَ \* وكأيِّنْ من نبي قاتلَ معه

رِبِّيُّونَ كثيرٌ فما وَهَنُوا لِمَا أصابهمْ في سبيل الله وما ضَعُفوا وما استكانوا والله يحبُّ الصابرين ﴾(١).

أي وكأيِّنْ من نبيٍّ أصابهُ القتلُ ومعه ربيَّــونَ كثيرً ـ أي جماعةً ـ فما وهنوا لفقدِ نبيِّهم ، ومــا ضَعُفــوا عـن عدوِّهم ، وما استكانوا لِما أصابهم في الجهــادِ عــن الله وعن دينهم ، وذلك هو الصبرُ ، والله يحبُّ الصابرين .

<sup>(</sup>١) الآيات ١٤٤ ـ ١٤٦ من سورة آل عمران .

## ثباتُ النبيِّ ﷺ

هذا والمعركةُ على أَشُدُها قويةً ضاريةً ، وقد هربَ من المسلمين مَنْ هربَ وثبتَ مَنْ ثبتَ ، إذْ تجمَّعَ المشركونَ حولَ رسولِ الله ﷺ ، وأحاطوا به من كلِّ جانبٍ ، وجعلوهُ هدفَهمُ الأولَ ، وعبَّووا كلَّ طاقاتِهم، ووضعوا كلَّ إمكاناتِهم لقتلِهِ وَوأَدِ دعوتِه .

في هذه الظروف الحَرِحةِ ثبت النبيُّ عَلَيْ كالجبلِ الأشمِّ يدفعُ جموعَهم ، وينادي أصحابَه قائلاً : « إليَّ عبادَ الله » ، فلم يكادوا يسمعون صوتَه حتى أقبلوا إليه يُدافعونَ عنه ، ويضربونَ أروعَ الأمثلةِ ، ويُسَطّرونَ أجملَ الصور في التضحيةِ والفداء .

 يرمي عن قوسه ، ويرمي بالحجرِ حتى انحازوا عنه .

ويقول سعدُ بنُ أبي وقّاصٍ ﴿ : لَمَّا جَالَ النَّـاسُ عَن رَسُولِ الله ﷺ تلكَ الجُولَةَ يَوْمَ أُحدٍ ، قلتُ : أذودُ عن نفسي ، فإمّا أن أُسْتشهدَ ، وإمّا أنْ أَلحَقَ حتى ألقى رسولَ الله ﷺ ، فبينا أنا كذلك إذا برجلٍ مخمَّر وجهُـهُ ما أدري مَنْ هو ، فأقبلَ المشركونَ حتى قلَّتُ قـد ركبوه ، فملاً يدَه من الحصى ثمّ رمى به في وجوهِهم ،

فتنكُّبوا على أعقابهم القهقري حتى يأتوا الجبلَ ، ففعـلَ ذلكَ مراراً ولا أدري مَنْ هو ، وبيني وبينه المقدادُ ، فبينا أنا أريدُ أنْ أسألَ المقدادَ عنه ، إذْ قالَ المقدادُ : يا سعدُ، هذا رسولُ الله ﷺ يدعوك ، فقلتُ : وأينَ هو ؟ فأشارَ لى إليه ، فقمت ولكأنَّه لم يُصبِّني شيءٌ من الأذي، وأجلسَني أمامَه فجعلتُ أرمي وأقول : « اللهمَّ سهمَكَ فارْم به عدوَّك » ورسولُ الله ﷺ يقول : « اللهـــةً استجب لسعدٍ ، اللهمَّ سَدِّدْ رميتَه وأجب دعوته » حتى إذا فرغتُ من كنانتي نشرَ رسولُ الله ﷺ ما في كنانته فنبلني سهماً نضًّا ، قال : ﴿ وَهُو الذِّي قَـد ريشَ و كان أشد من غيره ».

# تآمرُ المشركينَ على قتلِ النبيِّ ﷺ

وكان أربعةٌ من المشركين تعاهدوا على قتـلِ النبيّ إلى ، وهم : عبدُ الله بنُ شهابِ الزهـري ، وعتبـةُ بـنُ أبي وقّاص أخو سعد ، وعمرو بنُ قمئة أو عبدُ الله بـنُ قمئة ، وأبيُّ بن حلَف .

اً منهذا عبدُ الله بن شهابٍ يقولُ: دُلُّوني على محمدٍ فلا نجوتُ إنْ نجا ، وكانَ رسولُ الله ﷺ قريباً منه وليس معه أحدٌ ، فلقيَ صفوانُ بنُ أميّة عبدَ الله بنَ شهابٍ ، فقال له صفوانُ : ألَمْ يُمكِنْكَ أن تضرب محمداً فتقطعَ هذه الشَّأْفة فقد أمكنكَ الله منه ؟

قال: وهل رأيتُه ؟

قال : نعم ، إنَّه إلى جنبكَ .

قال : واللهِ ما رأيتُه ، أحلفُ أنّه منّا ممنوعٌ ، خرجْنا أربعة تعاهدُنا على ذلك فلمْ نخلُصْ إلى ذلك .

٧ًــ وهذا عتبةُ بنُ أبي وقاصِ الذي رمـى رسـولَ الله ﷺ فكسرَ رباعيتُه اليمني ، وجرحَ شفتُهُ السُّفلي ، وكانَ أخوه سعدُ بنُ أبي وقـاص يقـولُ : مـا حرصتُ على قتل أحدٍ قطُّ ما حرصتُ على قتـل عتبـةَ ، ولكن ْ كفاني فيه قـولُ رسـول الله ﷺ : ﴿ السَّـدُّ غضبُ الله على مَنْ دمي وجهَ رسوله » .

و دعا عليه رسولُ الله ﷺ فقال : ﴿ اللَّهُمُّ لا يحولُ عليه الحولُ حتى يموتَ كافراً » فمـا حـالَ عليـه الحـولُ حتى أجابَ الله دعاءَ رسولِه ﷺ ، فماتَ عتبةُ كافراً .

فقالَ حسانُ بنُ ثابتٍ لعتبةً بن أبي وقاص :

إذا الله جازي معشراً بفعالِهم وضرَّهم الرَّحمن ربُّ المشارق فأحزاكَ ربّى يا عُتيبُ بنَ مالك ولقّاكَ قبلَ الموتِ إحدى الصواعق بسَطْتَ يصيناً للنبيِّ تعمُّداً فأدميتَ فاهُ قطِّعتْ بالبوارق فهلا ذكرتَ اللهُ والمنزلَ الذي تصيرُ إليه عند إحدى البوائق

البوارقُ: السيوف. البوائقُ: الدُّواهي ومصائبُ الدهر.

٣ وهذا عبدُ الله بنُ قمئة الذي رمى رسولَ الله
 قضر و وحنته و دخلت طقتان من المغفر فيها ،
 وشَجَّ و حهه ، وكسر رباعيته ، وقال : خُذْها وأنا ابنُ قمئة .

فقال له رسولُ الله ﷺ \_ وهو يمسحُ الـدمَ عـن وجهِ \_ : أقمَأَكَ الله \_ أي صغّركَ \_ ، فسـلَّطَ اللهُ عليـه تيسَ جبلِ فلم يزلُ ينطحُه حتّى قطّعه قطعةً قطعةً .

\$ - وهذا أبي بنُ خلف يبحث عن رسولِ الله ويقولُ : أين محمدٌ لا نجوتُ إنْ نجا ، فقال القومُ : يا رسولَ الله أيعطِفُ عليه رجلٌ منّا ؟ فقالَ رسولُ الله على : دَعُوهُ ، فلمّا دنا أخذَ رسولُ الله على حربةً من الحارثِ بنِ الصِّمَّةِ فطعنهُ بها طعنةً قويّةً في عنقه سقطَ منها عن ظهرِ فرسِه وجعلَ يتدحرجُ ، ولم يخرجُ منه دمّ بل احتقنَ وكُسِرَ أحدُ أضلاعهِ .

وكانَ أبيُّ بنُ خلفٍ يُهدِّدُ رسولَ اللهِ ﷺ في مكةَ ويقولُ له : يا محمدُ ، إنَّ عندي العوذَ فرساً أعلفُ كلَّ يومٍ فرقاً من ذُرةٍ أقتلُكَ عليه ، فيحيبُه رسولُ الله ﷺ واثقاً : بل أنا أقتلُكَ إنْ شاءَ اللهُ .

فلمّا رجعَ إلى قريشِ بعدَ أنْ طعنَهُ رسولُ الله ﷺ، قال لقومه : قتلني والله محمدٌ !!

فقالوا له: ذهب والله فؤادُكَ! والله إنْ بك بأسٌ. قال: إنّه قد كانَ قال لي بمكة : أنا أقتلُك ، فوالله لو بصق عليَّ لقتلي . ثم مات عدوُّ الله وهم قافلون به إلى مكة في مكانٍ يقالُ له: (سَرَف) .

فقال حسانُ بنُ ثابتٍ في ذلك :

لقدْ ورِثَ الضلالةَ عن أبيهِ أبيٌّ يومَ بـــارزهُ الرِّســولُ أتيتَ إليه تحمــلُ رمَّ عظــمٍ وتُوعِدُهُ وأنتَ به جهــولُ وقد قتلتُ بنو النّجارِ منكم أميّـةَ إذْ يغوثُ بها عقيــل وقال أيضاً :

ألا مَنْ مُبْلِع عنّي أبيّاً لقد أُلقيت في سحقِ السعيرِ عنى بالضلالةِ من بعيب وتقسمُ إنْ قدرت مع النّذورِ تُمنّيك الأماني من بعيب وقولُ الكفر يرجعُ في غرورِ فقد لاقتْك طعنة ذي حِفاظ كريمِ البيتِ ليس بذي فحور له فضلٌ على الأحياءِ طُرراً إذا نابتْ مُلِمّاتُ الأمورِ

# دفاعُ الصحابةِ عن رسول الله ﷺ

وكانَ المسلمونَ من حانب آخرَ يُدافعونَ عن رسولِ الله ﷺ بكلِّ ما أُوتوا من قوةٍ ، حتى لقد بايعهُ بعضُهم على الموت .

اً فلقد ثبت مصعبُ بنُ عمير وقاتلَ دفاعاً عن رسولِ الله على حتى قُتلَ ، وكان اللّه على وتلهُ ابنُ قمشة وهو يَظنُه رسولَ الله على .

٢ وجعل أبو دجانة نفسه ترساً واقياً لرسول الله
 ١ فكانَ النّبْلُ يقعُ في ظهره حتى أصبح كالقنفذ وهو ثابتٌ لا يتحرّك .

أمّا سعدُ بنُ أبي وقاصِ فقد رمى دونَ رسولِ
 الله ﷺ بألفِ سهمٍ ، وكانَ رامياً ماهراً قلّما يُخطئُ ،
 وهو الذي دعا له رسولُ الله ﷺ : « اللهمَّ سَدِّدْ رميتَه،

وأجب دعوته »، وحين فرغت سهامُ سعدٍ أعطاهُ رسولُ الله ﷺ سهامَه ، وقال له : « اِرْم سعدُ ، فداكَ أبي وأمّي » ، يقول سعدٌ : حتى إنّه ليناولُني السهمَ ما لَه نصلٌ ، فيقول : اِرم به .

اُمّا طلحة بنُ عبيدِ الله فلقد قاتلَ قتالاً شديداً وكانَ يذبُّ بالسيف من بين يدي رسولِ الله الله ومن ورائه وعن يمينه وعن شماله ، يدورُ حوله ، ويحميه بنفسه ويتلقّى عنه ضرَباتِ العدوّ ، حتى إنّ السيوف تغشاهُ ، والنّبلُ يقعُ عليه من كلّ ناحيةٍ ، ولم ينزلْ كذلك حتى انكشفوا عنه ، فجعل رسولُ الله عليه يقولُ له : «قد أوجَبَتْ » .

ورمى مالكُ بنُ زهيرِ الجُشَميُّ بسهمٍ يريدُ رسولَ الله ﷺ ، فاتقاهُ طلحةُ بيده فأصابَ حنصرَه فشُلُّ ، وقال حين رماهُ : حِسْ ، فقال رسولُ الله ﷺ : «لو

قال : بسم الله لدحلَ الجنةَ والناسُ ينظرون » .

وقال: « مَنْ أحبُّ أَنْ ينظرَ إلى رجلٍ يمشي في الدنيا وهو من أهلِ الجنةِ فلْينظرُ إلى طلحةَ بنِ عبيدِ الله، طلحةُ ممنْ قضى نحبَه » .

وأُصيبَ طلحةً في رأسه ، ضربَهُ رحلٌ من المشركين ضربةً وهو مقبلٌ وأخرى وهو معرضٌ ، فسالَ الدمُ حتى ملاً وجهَه ثم غُشيَ عليه ، فنضحَ أبو بكر الماء في وجههِ حتى أفاق ، فقال : ما فعلَ رسولُ الله على ؟

قال: خيراً ، هو الذي أرسلني إليك .

قال: الحمدُ لله ، كلُّ مصيبةٍ بعدَه حلَل (١) .

رويَ عن موسى بنِ طلحةَ قال : جُرحَ طلحةُ يومَ أحدٍ تسعاً وثلاثينَ أو خمساً وثلاثينَ ، وشُلْتْ إصبَعُهُ

<sup>(</sup>١) هيّنةٌ سهلة .

ـ أي السبابة ـ والتي تليها .

وكانَ أبو بكرٍ ﴿ إذا ذُكِرَ يومُ أحدٍ قـال : كـانَ ذلكَ اليومُ كلُّه لطلَّحةً .

يقولُ قيسُ بنُ أبي حازمٍ : رأيتُ يدَ طلحةَ شـلاّءَ، وقى بها النبيَّ ﷺ يومَ أحدٍ .

 وهـذا أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري يُدافع عن رسول الله ﷺ دفاع الأبطال .

روى البخاريُّ عن أنسٍ شه قال : «لَمّا كانَ يومُ أحدٍ انهزمَ الناسُ عن النبيِّ ، وأبو طلحة بين يعرمُ أحدٍ انهزمَ الناسُ عن النبيِّ ، وأبو طلحة بين يلايه بجوبٌ عليه بجفنةٍ وهي الترسُ من الجلدِ وكانَ أبو طلحة رجلاً رامياً شديدَ النزع ، كسرَ يومئذٍ سيفينِ أو ثلاثةً ، وكان الرجلُ يمرُّ معه بجعبةٍ من النبْلِ ، فيقولُ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ اللهُ القومِ ، فيقولُ أبو طلحة ، قال : ويشرفُ النبيُّ عَلَيْ اللهُ القومِ ، فيقولُ أبو طلحة : بأبي أنتَ وأمّي ، ينظرُ إلى القومِ ، فيقولُ أبو طلحة : بأبي أنتَ وأمّي ،

لا تُشرف يُصِبْكَ سهمٌ من سهامِ القومِ ، نحري دونَ نحرك .

٣ - وكذلك أبلى قتادة بن النعمان في الدفاع عن رسول الله على بلاء حسناً ، فقد وقى بوجهه السهام عن وجه رسول الله على حتى سقطت إحدى عينيه .

قال قتادة : كنت أتقي السهام بوجهي دون وجهه في ، فكان آخرها سهما ندرت منه حَدَقي ، فأخذتها بيدي وسعيت إلى رسول الله في ، فلمّا رآها في كفّي دمعت عيناه ، فقال : « اللهم ق قتادة كما وقى وجه نبيّك ، فاجعلها أحسن عينيه وأحدَّهما نظراً » فكانت أحسن عينيه وأحدَّهما نظراً » وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى .

يروى أنَّ أحـدَ أبنائـه دخـلَ يومـاً على عمرَ بـنِ عبد العزيز فسلَّم عليـه فلم يعرفْه عمـرُ وقال لـه : مَــنْ

#### أنت ؟ فقال الرجلُّ :

أنا ابنُ الذي سالتُ على الخدِّ عينُه فرُدَّتُ بكفَّ المصطفى أحسنَ الرَّدُ فعادتُ كما كانتُ لأولِ أمرها فيا حسنَ ما عين ويا حسنَ ما ردِّ فعر فه عمرُ وقرَّبه منه و أحسنَ إليه .

٧ وهذه أمُّ عمارة نسبية بنت كعب المازنية تدافعُ مع الرحالِ عن رسولِ الله ﷺ وتردُّ جموعَ المشركين .

ا لله كانَ عليه درعان .

قال عنها النيُّ ﷺ: ﴿ لَمَقَامُ نَسَيَبَةَ بَنَتِ كَعَبِ اليومَ حيرٌ من مقامِ فلان وفلان ، ما التفستُّ يميناً ولا شمالاً إلاّ وأنا أراها تُقاتلُ دوني ﴾ .

وقال لابنها عبد الله بن زيد: «بارك الله عليكم من أهل بيت ، مقام أمَّك حيرٌ من مقام فلان وفلان ».

٨ = وهذا عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ يقاتلُ دفاعاً عن رسولِ الله ﷺ حتى أُصيبَ فوه \_ فمه \_ فهتِم \_ أي كسرتُ ثنيتُه \_ وجُرحَ أكثرَ من عشرينَ حراحةً أصابهُ بعضُها في رجله .

٩ ـ وهذا أبو عبيدة عامرٌ بنُ الجــرّاحِ الـذي كــانَ
 يقاتلُ دونَ رسولِ الله ﷺ ، وحين رأى رسولَ الله ﷺ
 أصابه حلقتا المغفرِ دنا منه فنزعهما من وجهِ رسولِ الله

على بفمه فسقطت ثنيّتُه ، فكانَ ـ كما يُروى عنه ـ ساقطَ الثنيّتين .

فهل رأيت أو سمعت في دنيا الناسِ وفاءً كهذا الوفاء ؟ وصدقاً كهذا الصدقِ ؟ وإخلاصاً كهذا الإخلاص ؟!!

وهل تستطيعُ الأرضُ أن تحملَ فوقَ ظهرها صنفاً كهذا الصنف من الناسِ ؟ إنّه لو حدثَ هذا لَمَا بقيتْ أرضاً ، إنّها تُصبحُ فردوساً وجنّةً ونعيماً ، تلكَ الجنّةُ وذلك النعيمُ والفردوس الذي وعدَنا اللهُ في قرآنه الكريم .

# ما لقيهُ النبيُّ ﷺ من الأذى

روى مسلمٌ في صحيحــه عــن أنــس 🍰 « أنَّ رسولَ الله على كُسِرتْ رباعيتُه بومَ أحيد ، وشُجَّ في رأسه فجعل الدمُّ يسيلُ عنه ويقول: كيفَ يُفلحُ قومٌ شَجُّوا وجهَ نبيِّهم وكسروا رباعيتُه وهو يدعوهم إلى الله . فأنزل الله عز وجلَّ قولَه : ﴿ لَيْسَ لَكَ مَنِ الْأَمْرِ وقد رويَ في سبب نزول هـذه الآيـةِ الكريمـة عـن ابن عمر أنَّه قال: سمعت رسولَ الله علا يقول: « اللهم العنْ فلاناً ، اللهامَّ العن الحارثَ بنَ هشام ، اللهمُّ العنْ سهيلَ بنَ عمرو، اللهمُّ العنْ صفوانَ بنَ أميةً،

فنزلت هذه الآية : ﴿ ليسَ لكَ من الأمر شيءٌ .. ﴾ ».

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٨ من سورة آل عمران .

وقد ثبت أنَّ هؤلاء تــابوا مـن شِرْكِهم وأســلموا وحَسُنَ إسلامُهم ، من أجلِ هذا قـــال الله عـزَّ وحــلَّ : ﴿ ليسَ لكَ من الأمرِ شيءً أو يتوبَ عليهم .. ﴾ .

وكان أبو عامر الفاسقُ قـد حفرَ حُفَراً وغطّاها ليقعَ فيها المسلمونَ ، فوقعَ رسولُ الله ﷺ في إحداها ، فأخذهُ عليٌّ بيده ، واحتضنه طلحةُ حتى استوى قائماً وقد جُجشت (١٠) ركبته .

روى أبو حاتم عن الصدِّيــق ﴿ أَنَّـه قــال : رُمـي رسولُ الله ﷺ في حبهتــه ووجنتِــه فــأهويتُ إلى الســهم الأنزعَه ، فقال أبو عبيدةَ : نشَدتُكَ الله يــا أبــا بكــر إلاَّ تركتني ، فتركتُه ، فأخذَ أبو عبيدةَ السَّهمَ بشفتِه فجعًــلَ يحرُّكُه ويكرهُ أن يؤذيه ﷺ ، ثم استله بفمه .

<sup>(</sup>۱) جُحِشتْ : جُرحتْ .

\_ V . \_

وامتصَّ مالكُ بنُ سنان والدُّ أبي سعيدٍ الخدريِّ الدمَ من وجنته ثم ازدردَه ، فقال النيُّ ﷺ : ﴿ مَنْ مسَّ دمى دمَه لم تُصِبْهُ النّارُ ﴾ .

وكذلك فعل علي وفاطمة رضي الله عنهما حيث أخذا يُصلحان من شأن الجروح ، فكانت فاطمة تغسل الدم وعلي يسكب عليها الماء ، فلمّا رأت فاطمة أنّا الماء لا يزيد الدم إلا كثرة ، أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى صارت رماداً ثم الصقته بالجرح فاستمسك الدم .

قال ابنُ هشام : وإنَّهم لكذلك ، إذْ علا خالدُ بنُ الوليدِ على رأسِ فرسانِ معه الجبلَ ، فقال رسولُ الله الوليدِ على رأسِ فرسانِ معه الجبلَ ، فقال رسولُ الله الله على أنه لا ينبغي لهم أن يعلونا » ، ثم انطلقَ سيدُنا عمرُ في ومعه رهْطٌ من المهاجرينَ فقاتلوا المشركينَ حتى أهبطوهم من الجبلِ ، ونهضَ رسولُ الله

إلى صحرةٍ من الجبل ليعلُوَها فلم يستطع ، فجلسَ تحتَه طلحةُ بنُ عبيدِ الله فنهضَ به حتى استوى عليها ، فقال رسولُ الله ﷺ: «أو جَبَ طلحةً » \_ أي و جبتْ له الجنةُ ـ ثم صعدَ المسلمون الجبلَ وقـد نَهَكَهُـمُ التعبُ وهدُّهمُ الجهدُ ، لدرجةِ أنَّ النبيُّ ﷺ صلَّى الظهرَ قاعداً وصلَّى المسلمونَ خلفَه قعودٌ .. وكانَ أوَّلَ مَنْ عـرفَ رسولَ الله ﷺ بعد الهزيمةِ وشائعةِ مقتله كعبُ بنُ مالكِ عله ، قال : لَمَّا كَانَ يُومُ أُحَدٍ وصِرْنَا إِلَى الشِّعْبِ ، كنتُ أولَّ مَـنْ عـرفَ رسولَ الله ﷺ ، فقلتُ : هـذا رسولُ الله على ، فأشارَ إلى بيده أن اسكت ، ثمّ ألبسني لأُمنَه ولبس لأُمَتِي ، فلقد ضُربتُ حتى جُرحتُ عشرينَ جراحةً \_ أو قال: بضعاً وعشرين \_ كلُّ مَنْ يضربُنين يحسبُني رسولَ الله ﷺ . وأُصيبَ رسولُ الله ﷺ يومئذِ بالسيف سبعينَ ضربةً ، ووقاهُ اللهُ شرَّها كلُّها .

## توعُّدُ أبي سفيان المسلمين

بعد انتهاء المعركة أشرف أبو سفيان على

المسلمين ، فقال : أَفِي القوم محمدٌ ؟

فقال: لا تُحيبوه.

فقال : أُفِي القوم ابنُ أبي قحافةً ؟

فقال : لا تُحيبوه .

فقالَ : أفِي القوم ابنُ الخطَّاب ؟

فلم يُحِبِّهُ أحدٌ ، فقال : إنَّ هؤلاءِ قد قُتِلــوا ، فلــو كانوا أحياءً لأحابوا .

فلم يملِكْ عمرُ نفسَه، فقال : كذبتَ يا عدوَّ الله، أبقى اللهُ عليك ما يُحزنُكَ .

فقالَ أبو سفيانَ : أَعْلُ هُبَلْ .

فقال النبيُّ ﷺ : أجيبوه .

قالوا: ما نقولُ ؟

قالَ : قولوا : اللهُ أعلى وأحلُّ .

فقال أبو سفيانَ : لنا العُزَّى ولا عُزّى لكم .

فقال النبيُّ ﷺ : أجيبوه .

قالوا : ما نقولُ ؟

قال : قولوا : اللهُ مولانا ولا مولى لكم .

فقال أبو سفيانَ : يومٌ بيومٍ بدرٍ، والحربُ سِجالٌ، وتحدونَ مُثْلَةً لم آمرٌ بها ولم تستُؤني .

قال ابنُ هشامٍ : قال عمرُ لأبي سفيانَ : لا سواءَ، قتلانا في الجنةِ وقتلاكم في النار .

فقال أبو سفيانَ : هلمَّ إليَّ يا عمرُ .

فقال له رسولُ الله ﷺ : ائتِهِ فانظرْ ما شأنه .

فجاءهُ ، فقال له أبو سفيانَ : أنشُدُكَ اللهَ يا عمرُ، أُقَتَلْنا محمداً ؟

فقال عمرُ : اللهمَّ لا ، وإنَّه ليسمعُ كلامَك الآنَ.

فقال أبو سفيانَ : أنتَ عندي أصدقُ من ابنِ قمئةَ وأبرُّ - وابنُ قمئةَ هو الذي أشاعَ شائعةَ مقتـلِ النبيِّ ﷺ وقال : لقد قتلتُ محمداً - .

ثم نــادى أبـو سـفيانَ : إنّـه قــد كــانَ في قتلاكــم مُثْلٌ<sup>(۱)</sup>، واللهِ ما رضيتُ وما سَخطتُ ، وما نَهيتُ ومــا أمرتُ ، ثم انصرفَ ومَنْ معه قائلاً : إنَّ موعدَكم بــدرٌ للعام القابل .

فقال رسولُ الله ﷺ لرجلٍ من أصحابه : قـلْ : نعم ، هو بيننا وبينكم موعدٌ .

را<sup>)</sup> مثل : تمثيل .

# النُّعاسُ يُصِيبُ المسلمين

بعدَ أَنْ واعدَ أبو سفيانَ المسلمين العامَ القابلَ أخذَ جموعَه راجعاً إلى مكة ، فبعثَ رسولُ الله على رحلاً وقيل : هو علي ، وقيل : سعدُ بنُ أبي وقاص ـ لياخذ خبراً عن قريشٍ أَرَجَعُوا مكّة أم لا ؟ فقال : انظر فإنْ رأيتَهم قد قعدوا على أثقالِهم وجنبوا خيولَهم فإنَّ القومَ ذاهبونَ ، وإنْ رأيتَهم قد قعدوا على خيولهم رجنبوا أثقالَهم فإنَّ القومَ ينزلون المدينةَ ، فاتقوا الله واصبروا .

فلمّا رآهم قعدوا على أثقالِهم سراعاً عِجالاً نادى بأعلى صوتِه : إنَّ القومَ ذاهبونَ ، فاطمأنَّ المسلمونَ وخلَدوا إلى النومِ بعدَ أنْ نهكَهمُ التعبُ وهدَّهمُ الجهدُ ، بعد أنْ أمضوا نهارَهم بالقتال ومواجهةِ العدوِّ، بالإضافةِ لِمَا أصابَهم من القلق والإضطراب والزلزلة .

. فقد غشيَهمُ النُّعاسُ ، وكانَ نعمةً من الله وأمناً وسلاماً ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةُ نعاساً يغشى طائفةً منكم \_ وهم المؤمنون \_ وطائفةٌ قد أهَمَّتْهم أنفسُهم يظنُّونَ با لله غيرَ الحقِّ ظَنَّ الجاهليةِ - وهم المنافقون الذين لم يناموا بل خافوا أن يناموا لاعتقادهم أنَّ القومَ عائدونَ لقتالِهم \_ يقولونَ هـلُ لنا من الأمرِ من شيء قــلْ إنَّ الأمـرَ كلُّــه الله يُخفـونَ في أنفسِهم ما لا يُبدونَ لكَ يقولونَ لو كانَ لنا من الأمر شيءٌ ما قَتِلْنا هاهنا قلْ لو كنتمْ في بيوتكم لبرزَ الذين كُتِبَ عليهمُ القتلُ إلى مضاجعِهم ولِيَبْتَلِيَ اللهُ ما في صدوركم ولِيُمحِّصَ ما في قلوبكم وا للهُ عليمٌ بـذاتِ الصُّدور ﴾<sup>(١)</sup>.

روى البخاريُّ عن أبي طلحة قال: كنتُ فيمنْ

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٤ من سورة آل عمران .

تغشّاه النَّعاسُ يومَ أحدٍ حتى سقطَ السيفُ من يـدي مراراً ، يسقطُ وآخُذُهُ ويسقطُ فآخذُهُ .

وفي روايةٍ أخرى أنَّه قالَ : غَشِينَا النُّعاسُ ونحـنُ في

مصافّنا يومَ أُحدٍ ، فجعلَ سيفي يسقطُ من يدي وآخذُه ويسقطُ فآخذُه ، قال : والطائفةُ الأخرى المنافقونَ ليسَ لهم همٌّ إلاّ أنفسُهم ، أجبنُ قومٍ وأرعبُهُ وأخذُله للحقِّ . ورويَ عن الزبير أنَّه قال : لقـد رأيتُـني يـومَ أحـدٍ حينَ اشتدَّ علينا الخوفُ وأُرسِلَ علينـا النـومُ ، فمـا منَّـا أحدُّ إلاَّ وذقنُه في صدره ، فوا لله إنَّى لأسمعُ كالحلم قولَ معتب بن قشير : لو كان لنا مـن الأمـرِ شـيءٌ مـا قُتِلْنـا هاهنا ، فحفظتها ، فأنزلَ الله تعالى في ذلك : ﴿ ثم أنزلَ عليكم من بعدِ الغمِّ أمنةً نعاساً .. إلى قوله .. وا الله عليم بذاتِ الصدور ﴾ .

# ثناءُ رسول الله ﷺ على شهداء أحدٍ

وبهذه العبارةِ الموحزةِ العظيمة يريدُ رسولُ الله الله أنْ يمنحَ شهداء أحدٍ أوسمةً كريمةً تُحلِّدُ ذكراهم إلى يومِ القيامة ، وتشهدُ لهم عند الله تبارك وتعالى ليلقوا منه تقديراً وتبحيلاً ، ومن الرسول وسائر المؤمنين إجلالاً وتعظيماً ، ولقد زادهم رسولُ الله على تكريماً أنّه أمرَ بدفنِهم في ثيابهم المعطرةِ بدمائِهمُ الطاهرةِ النقيّةِ لتشهدَ لهم عندَ الله عز وجلّ ، ولم يُغسَّلوا ولم يُصَلَّ عليهم .

ويكفيهم فضلاً من اللهِ وتقديراً أنْ قال عنهم في

كتابه العظيم: ﴿ ولا تحسبنَّ الذين قُتِلُوا في سبيلِ اللهِ أمواتاً بـلْ أحياءً عند ربِّهم يُرزَقونَ \* فرحينَ بِما آتاهمُ اللهُ منْ فضلِه ويستبشرونَ بالذين لم يلحقوا بهم من خلفِهم ألاّ خوف عليهم ولا هم يحزنونَ \* يستبشرونَ بنعمةٍ من الله وفضلٍ وأنَّ اللهَ لا يُضيع أجرَ المؤمنين ﴾ (1).

ويزيدُ رسولُ الله في فضلَ شهداء أحدٍ توضيحاً وبياناً فيقولُ : « لَمّا أُصيبَ إخوانُكم بأُحدٍ ، جعلَ اللهُ أرواحَهم في حوف طيرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أنهارَ الجنّةِ وتأكلُ من ثمارها ، وتأوي إلى قناديلَ من ذهبٍ في ظلِّ العرشِ، فلمّا وجدوا طِيْبَ مأكلِهم ومشربهم وحسنَ مَقيلهم، قالوا : يا ليتَ إخواننا يعلمونَ ما صنعَ اللهُ لنا لئلا

<sup>(</sup>١) الآيات ١٦٩ ـ ١٧١ من سورة آل عمران .

يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب ، فقال الله تعالى: أنا أبلِغُهم عنكم ، فأنزل فيهم قوله : ﴿ وَلا تَحْسَبُ الله أمواتاً بل أحياء ... ﴾ » .

#### عددُ شهداء أحد

الواقديُّ بأنَّ عدد مَنِ استُشهد في أُحدٍ
 سبعون ، أربعةٌ من المهاجرين ، وهم : حمرةُ بنُ عبدِ
 المطلب ، ومصعبُ بنُ عميرٍ ، وعبدُ الله بنُ جحشٍ ،
 وشماسُ بنُ عثمانَ ، وسائرهمْ من الأنصار .

٢ وأخرجَ ابنُ حبانَ والحاكمُ عن أبيِّ بنِ كعسبٍ
 قال : أُصيبَ يومَ أُحدٍ من الأنصارِ أربعةٌ وستونَ ومن المهاجرين ستةٌ .

٣ - ونُقلَ عن الشافعيّ أنَّ شهداءَ أُحدٍ اثنان

وسبعونَ ، وعن مالكٍ خمسةٌ وسبعون .

٤ حساء في رواية للبخاري : «كان النبي النبي السبي السبي السبحائية أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة ، سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً ».

فيكونُ عددُ شهداءِ أحدٍ سبعينَ متلَهم ، وذلك للحديثِ الواردِ في سببِ نزولِ قولِهِ تعالى : ﴿ أَوَ لَمَّا الله عابتُكم مصيبةٌ قدْ أصبتُم مثليها قلتُم أنّى هذا قلْ هو من عندِ أنفسِكم إلّ الله على كلّ شيء قديرٌ ﴾(١)، حيثُ نزلتْ تسليةً للمؤمنين عمَّنْ أصيبَ منهم يومَ أحدٍ، فإنّهم أصابوا من المشركين يومَ بدرٍ سبعينَ قتيلاً وسبعينَ أسيراً في عددَ مَنْ قُتِلَ .

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٥ من سورة آل عمران.

# أشهر من استشهد مِن المسلمين

#### ١ ـ سعدُ بنُ الربيع ﷺ :

بعد أن انصرف المشركون مغادرين أرض أُحدٍ جعل رسولُ الله ﷺ يتفقَّدُ أصحابَه ، فسأل عن سعدِ ابنِ الربيعِ ، وأرسلَ مَنْ يبحثُ عنه ، أفي الأمواتِ هـو أم في الأحياء ؟

يقولُ زيدُ بنُ ثابتٍ ﴿ : ﴿ بعثني النبيُّ ﴿ يومَ أَحدٍ لطلبِ سعدِ بن الربيع ، وقال لي : إِنْ رأيتَه فأقرِئُهُ مني السلامَ وقلْ له : يقولُ لكَ رسولُ الله ﴿ : كيفَ بَحدُكَ ؟ .. فنادى زيدُ بنُ ثابتٍ في القتلى : يا سعدَ بسنَ الربيع .. مرّةً بعد أخرى ، فلم يُحبْه ، ثم نادى وقال : إنَّ رسولَ الله ﴿ أُرسلني إليكَ أَنظرُ أَفِي الأحياءِ أنتَ أَمْ فِي الأمواتِ ؟

فأجابةُ بصوتٍ ضعيفٍ : أنا في الأمواتِ .

فذهبَ إليه فوجدهُ في القتلى وبه رَمَقٌ ، فقال : أَبِلغُ رسولَ الله عَنِّي السَّلامَ ، وقلْ له : يقولُ لك : جزاكَ الله عنّا خيرَ ما جزى نبيّاً عن أمته ، وقلْ له : إنّي أجدُ ريحَ الجنّةِ، وأبلغْ قومَكَ عنّيَ السلامَ وقلْ لهم: لا عذرَ لكم عندَ اللهِ أنْ يُحلَصَ إلى نبيّكم وفيكم عينٌ تطرفُ . ثم مات عليه » .

### ٢ ـ أسدُ اللهِ وأسد رسوله حمزة بنُ عبد المطلب عليه:

وخرجَ رسولُ الله ﷺ بنفسه يبحثُ عن عمّه حمزةً ﷺ فوجدَهُ في بطنِ الوادي ، وقد بُقِرَ بطنه ، ومُثلّل به فجُدِعَ أنفُه وأُذناه ، فنظرَ إليه نظرةً مِلْوُها الأسى والحزنُ والألم ، وقال : « رحمةُ اللهِ عليك ، لقد كنت كما علمتُ فعولاً للخيرِ وصولاً للرحم ، ولولا حزنُ مَنْ بعدَك عليكَ لسرّني أنْ أدعَك حتى تُحشَرَ من

أفواهٍ شتّى » .

وعندَ ابنِ هشام : ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ حَينَ رأى ما رأى : لولا أَن تَحزنَ صفيّةُ ، ويكونَ سنةً من بعدي ، لتركتُ حتى يكونَ في بطونِ السِّباعِ ، وحواصلِ الطيرِ ولئنْ أظهرني الله على قريشٍ في موطنٍ من المواطن لأُمثِّلنَّ بثلاثينَ رجلاً منهم » .

فلمّا رأى المسلمونَ حُزنَ رسولِ الله و وغيطُه على مَنْ فعلَ بعمّه ما فعلَ ، قالوا : واللهِ لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهرِ لنُمثّلَنَّ بهم مُثْلَةً لم يمثّلُها أحدٌ من العربِ .

وقال رسولُ الله ﷺ : ﴿ لنْ أَصَابَ بَمثلِكَ أَبِـداً ، ما وقفتُ موقفاً قطَّ أغْيَظَ إليَّ مِنْ هذا ﴾ .

ثم قال : ﴿ حاءني حبريلُ فأخبرني أنَّ حـمـزةَ بـنَ عبدِ المطَّلبِ مكتوبٌ في أهلِ السماوات السبعِ : حمزةً ـ ابنُ عبدِ المطَّلبِ أسدُ الله وأسدُ رسولِه ».

وكانَ رسولُ الله ﷺ وحمزةُ وأبو سلمةَ إحوةً من الرضاعةِ أرضعتْهم ثوييةُ مولاةُ أبي لهب .

وحين توعد رسول الله وأصحابه أن يُمثّلوا بالمشركين كما مثّلوا بحمزة وغيره ، نزلَ جبريلُ بخواتيم سورةِ النّحلِ تحملُ النهي عن المُثْلَةِ ، وتأمرُ بالتّحلي بالصبر : ﴿ وَإِنْ عَاقبتُم فَعَاقبُوا بَمثلِ مَا عُوقبتُم به ولئنْ صبرتُم لَهُوَ خيرٌ للصابرين \* واصبرْ وما صبرُكَ إلاّ با للهِ ولا تحزنْ عليهم ولا تَكُ في ضيقٍ مِمّا إلاّ با للهِ ولا تحزنْ عليهم ولا تَكُ في ضيقٍ مِمّا يكُرونَ \* إنَّ اللهُ مع الذينَ اتّقوا والذينَ هم عسنون ﴾ (١). فاستجابَ النبيُ اللهُ لأمرِ ربّه ، وصبرَ وصبرَ عينه ، وأمرَ أصحابَه بالصبر .

<sup>(1)</sup> الآيات ١٢٦ - ١٢٨ من سورة النحل .

#### مقتلُ حمزةً ﷺ:

وَلَّنَصِعَ إِلَى وحشيُّ قـاتل حمـزةً ﴿ يُحدُّثُنا كيـف قتلَه ، يقولُ وحشيٌّ : كنتُ غلاماً لجبير بن مطعم ، وكانَ عمُّه طعيمةُ بنُ عَديّ قد أُصيبَ يومَ بمدر ، فلمَّا سارتْ قريشٌ إلى أُحدٍ قال لي جبيرٌ : إنْ قتلتَ حمزةَ عمَّ محمدٍ بعمِّي فأنتَ عتيقٌ ، فخرجتُ معَ النـاس ، وكنـتُ رجلاً حبشيًّا أقذفُ بالحربةِ قـذف الحبشـةِ قلَّمـا أُخطـئُ بها شيئاً ، فلمَّا التقى الناسُ خرجتُ أنظرُ حمزةَ وأتبصَّرُه حتى رأينُه في عُرْض الناس مثلَ الجمل الأورق يهـــُّ الناسَ بسيفهِ هذًّا ما يقومُ له شيءٌ ، فوا لله إنَّى لأتهيّأُ له أريـدُهُ وأسـترُ منـه بشـحرةٍ أو حجـرِ ليدنـوَ منّـي إِذْ تَقَدُّمني إليهِ سِباعُ بنُ عبد العُزَّى ، فلمَّا رآه حمزةُ قال له : هلمَّ إليَّ يا ابنَ مقطعةِ البُّظورِ ، فضربهُ ضربةً كأنْ ما أخطأ رأسُه ، قال : وهززتُ حربتي حتى إذا رضيتُ

منها دفعتُها عليه فوقعت في تُنْتِهِ \_ منطقةٌ بين أسفل البطن وأعلى العانة \_ حتى خرجَتْ من بين رجليه ، وذهبَ لينوءَ نحوي ، فغُلِبَ وتركتُه وإياها حتى ماتَ ، ثُمَّ أتيتُه فأخذتُ حربتي ، ثم رجعت ُ إلى العسكر فقعدتُ فيه و لم يكنْ لي بغيره حاجةً وإنَّما قتلتُه لأُعتَقَ ، فلمّا قدمتُ مكة أُعتِقْتُ ، ثم أقمتُ حتى إذا انتتحَ رسولُ الله ﷺ مكةَ هربتُ إلى الطائفِ ، فمكشتُ بها فلمَّا خمرجَ وفدُ الطائفِ إلى رسول الله ﷺ ليُسلِموا تعيَّت على المذاهب ، فقلت : أذهب إلى الشام ، أو اليمن ، أو بعض البلادِ ، فوا الله إنَّى لفي ذلكَ من همِّي ، إذْ قالَ لي رجلٌ : ويْحَـكَ ، إنَّه واللهِ ما يقتـلُ أحداً مِنَ الناس دخلَ في دينهِ وتشهَّدَ شهادتَهُ ، فلمَّا قالَ لى ذلكَ ، خرجتُ حتى قدمتُ على رسول الله ﷺ المدينة ، فلم يَرُعْهُ إلا بي قائماً على رأسِه أتشهَّدُ

بشهادةِ الحقِّ ، فلمَّا رآني قال : أوحشيٌّ ؟

قلتُ : نعم يا رسولَ الله .

قال : أُقعدْ فحدِّثْني كيف قتلتَ حمزةً .

قال : فحدَّثْتُه ، فلمّـا فرغـتُ من حديثي قـال : ويْحَكَ ، غيِّبْ عنّي وجهَك فلا أُريَنَّكَ .

قال : فكنتُ أتنكَّبُ رسولَ الله ﷺ حيثُ كانَ لئلاً يراني ، حتى قبضَهُ اللهُ .

#### ٣ .. مصعبُ بنُ عمير ﷺ :

وكان مصعبُ بنُ عمير ﴿ قَدْ ثَبِتَ أَمِامَ اللهِ اللهِ عَلَيْ حَتَى قُتِلَ ، وكانَ اللهِ عَلَيْ حَتَى قُتِلَ ، وكانَ اللهِ عَلَيْ قَدْمُةً وهمو يظنُّ أَنَّه رسولُ اللهِ عَلَيْ ، فنادى قائلًا : قتلتُ محمداً .

جاء في صحيح البخاري عن خبّاب بن الأرتّ قال: «هاجرنا مع رسول الله الله المنتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، ومعنا مَنْ ذهب لم يأكل من أجره شيئاً ، كان منهم مصعب بن عمير ، قُتِلَ يومَ أحد ، لم يترك إلا نَمِرةً ، كنّا إذا غطّيناً بها رأسه خرجت رجلاه ، وإذا عُطّي بها رجلاه خرج رأسه ، فقال الني الله : عَطُوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر .

ومنّا مَنْ قد أينعتْ له ثمرتُه فهو يهديها ، وكانَ النبيُّ ﷺ يجمعُ بين الرجلينِ من قتلى أُحدٍ في ثوبٍ واحدٍ ثم يقولُ : أَيُهم أكثرُ أخذاً للقرآنِ ؟ فإذا أُشيرَ له إلى أحدهما قدَّمه في اللّحدِ » .

ولقد وقفَ النبيُّ ﷺ أمامَ حثمانِ مصعبٍ وقبال : « لقد رأيتُكَ بمكةَ وما بها أرقُّ حُلّةً ، ولا أحسنُ لِمَّـةً

منك لَّه ، ثم ها أنتَ ذا شَعثُ الرأسِ في بردةٍ » .

# ٤ ـ حنظلةُ بنُ أبي عامرِ .. غسيلُ الملائكةِ ﷺ :

وهذا حنظلة لم يَكُدُّ يسمعُ مناديَ الجهادِ صبيحة عرْسِه حتى خرجَ قبلَ أن يُتِمَّ غُسْلَهُ ، فالتقى في أرضِ المعركةِ بأبي سفيانَ ، فصمدَ أمامَه وجعلَ يُقاتلُه حتى تغلّبَ عليه وكادَ أنْ يقتلُه ، فلمّا استعلاهُ بالسيفِ صاحَ أبو سفيانَ فأدركَهُ شدّادُ بنُ الأسودِ بنِ شعوبٍ فحملَ على حنظلة فقتلَه ونجا أبو سفيانَ ، وقال : حنظلة بحنظلة ـ يريدُ أنَّهم قتلوا حنظلة بن أبي عامرٍ بولدِهِ حنظلة الذي قتله المسلمونَ ببدرِ ـ .

فلمّا علمَ رسولُ الله ﷺ باستشهادِ حنظلةَ قال : ﴿ إِنَّـي رأيتُ الملائكةَ تُغسِّلُ صاحبَكم بـين السـماءِ والأرض بماء المُزْن في صحائفِ الفضة ﴾ .

فذهبَ أصحابُ رسولِ الله ﷺ إليهِ فـإذا رأسُــه

يقطُرُ ماءً ، فأرسلَ إلى امرأتِهِ فسألَها عنه ، فقالت : خرجَ وهو جُنُبٌ حين سمعَ الهاتفة بالخروجِ للعدوِّ ، وكانَ قد غسلَ أحدَ شقَّهِ فحرجَ ولم يغسلِ الشِّقَ الآخرَ ، وكانتِ امرأتُه قد رأت تلكَ الليلة أنَّ السماء قد فرجت له فدخلَ فيها ثم أطبقت عليه .

فما أعظمَ هذه النفسُ المؤمنة !! عريسٌ يُفارقُ عروسَه صبيحةَ عُرْسِه ، ثم يذهبُ ويتركُها مسرعاً إلى لقاء ربِّهِ عز وحلَّ بائعاً نفسَه وكلَّ ما يملكُ طلباً لرضوان اللهِ تباركَ وتعالى ، لدرجةِ أنه لم يستطعُ أن يُكملَ غُسْلَهُ ، فلا عَجَبَ إذنْ أن تُغسِّله الملائكةُ وفاءً له وتكريماً ، وأيُّ وفاء ؟! وأيُّ تكريم ؟! لقد غسَّلوه بماء المزن في صحائف الفضة كما شهد له بذلك الصادقُ الصدوقُ عَلَى المُصدوقُ عَلَى الله المُعالِق المُعا

# ٥ ـ أنسُ بنُ النَّصْرِ عمُّ أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنهما :

وهذا أنسُ بنُ النضرِ الذي فاتَهُ الجهادُ يـومَ بـدرٍ ، يقولُ لرسولِ الله عليهِ : يا رسولَ الله ، غبتُ عـن أوَّلِ قتـالُ قتـالُ قاتلتَ بـه المشركينَ ، لتـنِ اللهُ أشـهدَني قتـالَ المشركينَ ليَريَنَ اللهُ ما أصنعُ .

فلمّا كانَ يومُ أحدٍ وانكشفَ المسلمونَ قال : اللهمَّ إنّي أعتذرُ إليك مما صنعَ هؤلاء \_ يعني أصحابه \_ وأبرأُ إليكَ مما صنعَ هؤلاء \_ يعني المشركينَ \_ شم انطلقَ في أرضِ المعركةِ فأبصرَ سعدَ بنَ معاذٍ ، فقال : يا سعدُ ابنَ معاذٍ ، الجنّةُ وربِّ النّضْرِ ، وإني أحدُ ريحَها من أُحُدٍ .

يقولُ سعدُ بنُ معاذٍ : فوحدْنا به بضعاً وثمانينَ ضربةً بالسيفِ أو طعنةً برمحٍ أو رميةً بسهمٍ ، ووجدناهُ قد قُتِلَ وقد مَثْلَ به المشركونَ ، فما عرفه أحدٌ إلاّ أختُه

ببنانه \_ علامةً مميّزةً به \_ .

#### ٢ ـ ثابت بن الدَّحداح الله :

الذي نادى بالمسلمين يُشجّعُهم على الثباتِ في القتالِ إثْرَ شائعةِ مقتلِ النبيِّ على ، فقال : يا معشرَ الأنصارِ إنْ كانَ محمدٌ قد قُتِلَ فإنَّ الله حيُّ لا يموتُ ، فقاتلوا على دينكم فإنَّ الله مظهرُكم وناصرُكم . فنهضَ إليهِ نفرٌ من الأنصارِ فحملوا على كتيبةٍ فيها خالدُ بنُ الوليدِ وعمرو بنُ العاص وعكرمةُ بن أبي جهلٍ وضرارُ بنُ الخطّاب ، فحملَ عليه خالدُ بنُ الوليدِ بالرمح فقتلَه وقتلَ مَنْ كان معه من الأنصارِ .

وفي هذه البلبلةِ وبعدَ انهزامِ المسلمين ، وإثْرَ شائعةِ مقتلِ النبيِّ ﷺ أنزلَ اللهُ عزّ وحلَّ قولَه : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللهُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ .. ﴾(١).

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٤ من سورة آل عمران .

## ٧ ـ عبدُ اللهِ بنُ جحشِ ﷺ :

وهذا عبدُ الله بنُ جحش يدعو ربَّه قبلَ معركة أحدٍ أن يرزقه الله الشهادة ، فيقول : ( اللهمَّ ارزقْني رجلاً شديداً بأسه شديداً حرده ، أقاتله فيك ، ويقاتلين فيقتلني ثم يأخذني فيحدع أنفي وأُذني ، فإذا لقيتُك قلت : يا عبدَ اللهِ ، فيمَ جُدع أنفُك وأُذنك ؟ فأقول : فيك وفي رسولِك ، فيقول الله : صدقت ) .

يقولُ سعدٌ : لقـدْ رأيتُـه آخـرَ النهـارِ ، وإنَّ أنفَـه وأُذُنَه معلَّقان في خيطٍ .

لقد صدق الله فيما دعاه فصدقه الله وأعطاه ما تمنى ، وتلك لعمري مكرمة بمكرمة ، «ومن تقرّب إلى شيراً تقرّبت إليه ذراعاً ، ومن أتاني يمشي أتيتُه هَرْوَلَةً » .

يروى أنَّ سيفَه يومئذٍ انقطعَ ، فأعطاهُ النبيُّ ﷺ ﴿

عرجوناً فصارَ في يدِ عبدِ الله سيفاً يقاتلُ به ، ثم بيعَ عائتي دينارٍ ، وكانَ عبدُ الله بنُ جحشِ ابنَ عمَّةِ النبيِّ على المقلب ، وقد أمرَ النبيُّ على أنْ يُدفَنَ مع خاله حمزةً في قبرِ واحدٍ .

#### ٨ ـ زياد بن السَّكن أو عمارة بن يزيد بن السَّكن ﴿

## ٩ ـ ١ ٠ ـ حُسَيلُ بنُ جابرِ وثابتُ بنُ وقشِ رس المسها:

وهذا حُسيلُ بنُ جابرٍ ، وهو اليمانُ أبو حذيفة بنُ اليمانِ ، وكمان شيخاً كبيراً ، لم يَكَدْ يسمعُ منادي الجهادِ حتى ذهب إلى صديقِهِ ثابتِ بنِ وقشٍ ، فقال له: ما ننتظرُ هاهنا ؟ فوا لله ما بقي للواحدِ منّا من عُمْرِه إلا ظمءُ حمارٍ - أي مقدارُ ما يكون بين شربتي الحمار ، وأقصرُ الأظماءِ ظمءُ الحمار لأنّه يشربُ كثيراً ولا يصبرُ عن الماءِ - إنّما نحنُ هامةُ اليومِ أو غدٍ - يريدُ أنّهما أشرفا على الموتِ - أفلا نأخذُ أسيافنا ثم نلحقُ برسولِ الله على الموتِ - أفلا نأخذُ أسيافنا ثم نلحقُ برسولِ الله على الموتِ - أفلا نأخذُ أسيافنا ثم نلحقُ برسولِ الله على الموتِ - أفلا نأخذُ أسيافنا ثم نلحقُ برسولِ الله على الموتِ - أفلا نأخذُ أسيافنا ثم رسول الله على الله على الله يوزقُنا شهادةً مع رسول الله على الله الله يوزيُنا شهادةً مع رسول الله على الموتِ - أنافلا ناخذُ أسيانا ثم يرسولِ الله على الله يوزيُنا شهادةً مع رسول الله عليه المؤتِ الله الله يوزيُنا شهادةً مع رسول الله عليه المؤتِ - أنافلا نأخذ أسيافنا ثم يونونا الله الله يوزيُنا شهادةً مع رسول الله الله يونونا الله المؤتِ الله الله يونونا الله يونونا الله يونونا الله يؤنونا الله يونونا الله يونو

فأخذ كلُّ منهما سيفَه وانطلقَ بينَ الناسِ ، ولم يعلمْ بقتالهما أحدَّ ، فأمّا ثابتُ بنُ وقشٍ فقد قتلمهُ المشركونَ ، وأمّا حُسيلُ بنُ حابرٍ فقتله المسلمونَ وهم لا يعرفونه ، فشاهدَهم حذيفةُ وناداهم : أبي واللهِ إنّه أبي .. ولكن أمرُ اللهِ نافلًا فقد استُشهدَ حُسيلٌ ، فقال حذيفة : يغفرُ الله لكم وهو أرحمُ الراحمين .. فأمرَ رسولُ الله على بدفع دِيتِه ، فتصدَّق بها حذيفة على المسلمين ، فزاده ذلك عند رسولِ الله على مكانةً ودعا له بخير .

# ١١ - أُصيرِمُ بني عبـــد الأشــهل عمـرو بـن ثـابت بـن وقش السابقُ ذكرُه رضي ا لله عنهما :

الذي كانَ يقولُ عنه أبو هريرة : حدِّثوني عن رجلٍ دخلَ الجنّةَ و لم يُصَلِّ قطُّ . فإذا لم يعرفوه ، قالوا : مَنْ هو ؟ فيقولُ : أُصيرمُ بني عبد الأشهل .

وذلك أنَّه كانَ يـأبى الإسلامَ على قومه ، فلمّا كانَ يومُ أحدٍ بدا له في الإسلامِ فأسلمَ ، ثم أخذَ سـيفَه وانطلقَ في عُرْضِ الناسِ ، فقـاتلَ حتى أثبتتْه الجـراحُ ، فبينما رجالٌ من بني عبد الأشـهـلِ يلتمسـونَ قتلاهم في المعركة إذْ هم به ، فقالوا : والله إنّ هـذا لَلأُصـيرمُ ما جاءَ به ؟ لقد تركناه وإنّه لَمنكرٌ لهذا الحديث !! فسألوه فقالوا : ما جاءَ بـك يـا عمـرو ؟ أحـدَبٌ علـى قومِكَ أم رغبةٌ في الإسلام ؟

قال : بل رغبة في الإسلام ، آمنتُ با لله ورسولِهِ وأسلمتُ ، ثم أخذتُ سيفي فغدوتُ مع رسولِ الله الله ثم قاتلتُ حتى أصابني ما أصابني ... ثم لم يلبثُ أنْ ماتَ بين أيديهم ، فذكروا ذلك لرسولِ الله على فقال : إنّه لَمِنْ أهل الجنّةِ .

#### ١٢ ـ مُخيريق ﷺ:

وهذا مخيريق رجلٌ من اليهودِ ، فحينَ ظهرَ له الحقُّ جليًا واضحًا أسلم وقال لقومه : يا معشرَ يهودَ ، واللهِ لقد علمتُم أنَّ نصرَ محمدٍ عليكم لَحقٌّ ، قالوا : إنَّ اليومَ يومُ السبتِ ، قال : لا سبتَ لكم .. فأخذَ سيفَه وعُدَّته

وقال لأهله: إنْ أُصِبْتُ فمالي لمحمدٍ يصنعُ به ما شاءَ .. ثم غدا إلى رسولِ الله ﷺ فقاتلَ معه حتى قُتِـلَ ، فقـال رسولُ الله ﷺ: « مخيريقٌ خيرً يهودَ » .

وعلى العكس من هذا تماماً قزمانُ الذي كانَ يُعرَفُ بالشجاعةِ والإقدام ، وقد تأخَّرَ عن الخروج يــومَ أُحدٍ فعيَّرتْهُ نساءُ بني ظفَر فأخذَ سيفَه ولحقَ برسول الله على وهو يسوِّي الصفوفَ ثم انتهى إلى الصفِّ الأول ، فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ رمى بسهم ، وجعلَ يرسلُ سهاماً كأنَّها الرماحُ ، ثم فعلَ بالسيفِ الأفاعيلَ حتى قتلَ سبعةً من المشركينَ، فأصابتُه حراحةً فوقعَ ، فناداه قتادةُ بسنُ النعمان : أبا الغيداق ، هنيئاً لك الشهادة ، فقال : إنسى وا للهِ ما قاتلتُ يا أبا عمرو عن دينِ ، ما قاتلتُ إلاّ على الحِفاظ ـ الغضب والأنفَة ـ أنْ تسيرَ قريشٌ إلينا حتى

تطاً سَعْفَنا ـ أي النّحل ـ ثم تحاملَ على سيفهِ فقتلَ نفسه . . فذُكِرَ للنيِّ ﷺ فقال : « مِنْ أهلِ النارِ ، إنّ الله ليؤيّدُ هذا الدِّينَ بالرجل الفاجر » .

17 - وهذا عمرو بنُ الجموح في ، الذي كانَ سيّداً من سادات بني سلمة وزعيماً من زعماء المدينة ، وكانَ رحلاً أعرج شديدَ العرّج ، وكانَ له أبناء أربعة يُقاتلونَ مع رسول الله على كالأسود ، ويشهدونَ معه المشاهد، فلمّا كانَ يومُ بدر أرادَ أنْ يخرجَ مع الجاهدينَ فمنعه أبناؤهُ ، واستطاعوا أنْ يُقنعوه أنَّ الإسلامَ يُعفيه من الجهادِ كفريضةٍ نظراً لعرَجهِ الشديد ، ذلكَ أنَّ الله تباركَ وتعالى يقولُ : ﴿ ليسَ على الأعمى حوجٌ ولا على المريض حرجٌ .. ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ من سورة الفتح .

ولَمّا حاءَ يومُ أحدٍ أرادوا حبسَه ، وقالوا : إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد عذَرَكَ ، فذهبَ إلى رسولِ الله علَّ فقال : إنَّ بَيْ يريدونَ أن يجبسوني عن هذا الوجه ، والخروج معكَ فيه ، فوا لله إنّي لأرجو أنْ أطأ بعرجتي هذه في الجنة .

 رويَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لأصحابه: « إدفنوا عمرو بنَ الجموحِ وعبدَ الله بن حرامٍ في قبرٍ واحدٍ ، فإنَّهما كانا في الدنيا متحابَّيْن » .

#### ١٤ ـ يزيدُ بنُ حاطب ﷺ :

كانَ أبوهُ حاطبُ بنُ أميّةَ بنِ رافعٍ منافقاً ، وكان شيخاً كبيراً قد عسا(١) في الجاهلية ، ونجم نفاقه يوم أحدٍ ، وكانَ ولدُه يزيدُ بنُ حاطبٍ مؤمناً صادقاً ، خرجَ يومَ أحدٍ مع المقاتلين فأصابته حراحةٌ فجيءَ به إلى دارِ قومه وهو يعالجُ سكراتِ الموتِ فاجتمعَ عليه أهلُ الدار ، وجعلَ المسلمونَ من الرجالِ والنساءِ يقولون له: أبشرْ يا ابنَ حاطبٍ بالجنّة ، فقالَ أبوه : بأيِّ شيءٍ تبشرونه ؟ بجنّةٍ من حَرْمل ؟! غررْتُم واللهِ هذا الغلامَ من نفسه .

<sup>(</sup>١) عسا : كَبُرَ وتقدَّمتْ به السِّنُّ .

ومِمَّنْ هم على شاكلةِ حاطبِ بن أميةً في النفـاق، الحارثُ بنُ سويدٍ بن الصامت ، الذي خرجَ يومَ أحدٍ مع المسلمين ، وفي أرض المعركةِ عدا على المحذّر بن زياد وقيس بن زيد فقتلهما ، ثم لحقَ بمكةً ، فأمرَ رسولُ الله ﷺ عمرَ بنَ الخطَّابِ ﴿ بِقَتِلِهِ إِنْ هُـو ظَفَرَ به ، وبقيَ الحارثُ بنُ سويدِ في مكةً ، ثم بعثَ إلى أخيه الجُلاّس بن سويدٍ يطلبُ التوبةَ ليرجعَ إلى المدينــةِ ، فأنزلَ الله تعالى فيه قولَـه : ﴿ كَيْـفَ يَهِـدِي اللَّهُ قُومًا ۗ كفروا بعدَ إيمانِهم وشهدوا أنَّ الرسولَ حقٌّ وجساءهمُ البيّناتُ وا للهُ لا يهدي القومَ الظالمينَ ﴾(١).

قال ابنُ هشام : فبينا رسولُ الله ﷺ في نفَرِ من أصحابه ، إذْ خرجَ الحارثُ بنُ سويدٍ من بعض حوائـطِ

<sup>(</sup>١) الآية ٨٦ من سورة آل عمران .

المدينةِ وعليه ثوبانِ مضرَّحانِ ، فأمرَ رسولُ الله ﷺ عثمانَ بنَ عفّانَ فقتله .

هؤلاء هم أشهر من ذُكِر من شهداء أحدٍ في، وهذا ما يسره الله عز وجل ، وليس منهم : قزمان ، وحاطب بن أمية ، والحارث بن سويدٍ ، فهم من المنافقين .

### دفنُ الشهداء

انتهتِ المعركةُ وقد أصابَ المسلمينَ ما أصابهم من تعب وجوعٍ وجراحٍ ونعاسٍ ، وهذه كلُها آلامٌ جسديةٌ ونفسيةٌ تورِّقُ الإنسانَ وتزعجُه وتُقعدُه عن العمل والحركة ، من أجل هذا أمرَ رسولُ الله على أصحابَه أن يدفنوا الشهداءَ حيثُ قُتِلوا ، فكانَ بعضُ

أهالي الشهداء قد نقلوا شهداءهم إلى المدينةِ ليُدْفَنوا فيها فسمعوا مناديَ رسولِ الله ﷺ يقول : رُدُّوا القتلى إلى مضاجعهم .. فأعادوهم .

وكانَ رسولُ الله ﷺ يجمعُ بين الرجلين والثلاثةِ في القبرِ الواحدِ لِمَا كانَ بهم من الحراحِ والجهد مما يشقُّ عليهم أنْ يحفروا لكلِّ واحدٍ قبراً .

وقد اختُلفَ في الصلاةِ على شهداء أحدٍ :

فقد جاءَ في صحيح البخاريّ عـن جـابر ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمرَ في قتلى أحدٍ بدفنِهم بدمـائهم ، و لم يُغسَّلوا و لم يُصَلَّ عليهم » .

وقال الإمامُ الشافعيُّ في الأمِّ: جاءتِ الأخبارُ كأنّها عيانٌ من وجوهٍ متواترةٍ أنَّ النبيُّ ﷺ لم يُصلُّ على قتلى أُحُدٍ ، وما رويَ أَنه صلّى عليهم وكبّرَ على حمزةً سبعينَ تكبيرةً لا يصحُّ . وفي البخاريِّ عن عقبــةَ بــنِ عـــامرٍ ﴿ قــال : « صلّى رسولُ الله ﷺ على قتلى أحدٍ بعدَ ثمــاني ســنينَ كالمودِّع للأحياء والأموات » .

وكأنَّه الله دعا لهم واستغفرَ لهـم حـينَ علـمَ قـربَ أجلهِ مودِّعاً لهـم بذلـك ، كمـا حـاءَ في فتـح البـاري ، والله أعلم .

## عودة المسلمينَ إلى المدينة

ولَمّا فرغَ المسلمونَ من دفنِ شهدائهم توجّهوا إلى المدينةِ يقودُهمْ رسولُ الله ، فلمّا كانوا بأصلِ الحرّةِ قال لهم : اصطفُّوا فنشي على الله ، فاصطفَّ الرحالُ صفيَّن واصطفَّ النساءُ خلفَهم ، ثم دعا قائلاً :

« اللهمَّ لك الحمدُ كلُّه ، اللهمَّ لا قابضَ لِمَا بسطتَ ولا باسطَ لِمَا أعطيتَ

لمَن هديتَ ، ولا مقرِّبَ لمن بعَّدتَ ولا مباعدَ لمن قرَّبتَ ، اللهمَّ إني أسألُك من بركتِكَ ورحمتِكَ وفضلِكَ وعافيتِكَ ، اللهمَّ إني أسألُك النعيمَ المقيمَ الذي لا يحولُ ولا يزولُ ، اللهمُّ إني أسألُك الأمنَ يومَ الخوفِ والغنسي يومَ الفاقةِ ، عائذاً بكَ اللهمَّ من شرِّ ما أعطيتنا وشرِّ ما منعتَنا ، اللهمَّ حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزيِّنْــه في قلوبنــا وكـرِّهُ إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ ، واجعلنا من الراشدين، اللهمُّ توفُّنا مسلمين وأحينا مسلمين ، وألحقْنا بالصالحين غيرَ خَزَايا ولا مفتونين ، اللهمُّ قاتل الكفّرةَ الذين يكذُّبون رسولَك ويصدُّون عن سبيلِك واجعـلْ عليهـم رجْزَك وعذابَك ، اللهمُّ قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتابَ إله الحقّ ».

ثم تابعَ ﷺ مسيرَه إلى المدينةِ ، فلقيتُه حمْنــةُ بنتُ

جحش وقد نُعي إليها أخوها عبدُ الله بنُ جحش، فاسترجعت - أي قالت : إنا لله وإنّا إليه راجعون - واستغفرت له ، ثم نُعي إليها خالها حمزة ، فاسترجعت واستغفرت له ، ثمّ نُعي لها زوجُها مصعب بن عمير ، فصاحت وولولت فقال رسول الله على : «إنّ زوج المرأة منها لَبمكان ».

ثمَّ مرَّ ﷺ بدارٍ من دورِ الأنصارِ فسمعَ البكاءَ ، فرقَّ قلبُه وبكى ، ثم قالَ : « لكنَّ حمزةَ لا بواكيَ له » فلمَّا سمعَ سعدُ بنُ معاذٍ وأُسيدُ بنُ حُضَيرِ قولَ رسولِ الله ﷺ : « لكنَّ حمزةَ لا بواكيَ له » ، أمرَ النساءَ أن يكينَ عمَّ رسولِ الله ﷺ ، فلما سمع رسولُ الله بكاءهنَّ قال : « رحم اللهُ الأنصارَ ، فإن المواساةَ منهم ما عَتَمتْ لقديمةٌ ، مُروهنَّ فلينصرفْنَ » .

وجاءتُ أمُّ سعدِ بنِ معـاذٍ تعدو نحــوَ رســولِ الله

ﷺ وقد وقفَ على فرسِه ، وسعدُ بنُ معاذِ آخــذَّ بعنــان الفرس ، فقالَ سعد : يا رسولَ الله أمّي ، فقال : مرحباً بهــا ، فدنَـتْ منـه حتــى تــأمَّلتْ رســولَ الله ﷺ وقالتْ : أمَا إِذْ رأيتُك سالماً فقد أشوَتْ \_ هانتْ \_ المصيبةُ ، ثم عزَّاها رسول الله في ابنِها عمرو بن معاذٍ ، تُم قمالَ لها : يما أمَّ سعدٍ أبشري وبشِّري أهليهم أنَّ قتلاهم ترافقوا في الجنةِ جميعاً ، وقد شُفّعوا في أهليهم . فقالتْ : رضينا برسول الله ، ومن يبكى عليهم بعد هذا ؟ ثم قالتٌ : أَدْعُ يا رسول الله لمن خُلِّفوا ، قسال : اللهم أذهب حزنَ قلوبهم ، واجبرْ مصيبتَهم ، وأحسن الخلفَ على من خُلِّفوا ، ثم قال : حلِّ أبا عمرو الدابةَ، فحلِّي سعدٌ الفرسَ فتبعُه الناس.

ثم مرَّ رسولُ الله ﷺ بامرأةٍ من بـني دينــارٍ ، وقــد أُصيبَ زوجُها وأبوها وأخوها ، فلمَّـا أُخبـرتُ بوفاتِهــم قالت : فما فعل رسول الله الله ؟ قالوا : خيراً يا أمَّ فلان ، هو بحمد الله كما تحبين ، فقالت : أرونيه حتى أنظر إليه ، فأشير لها إليه ، حتى إذا رأته قالت : كلُّ مصيبةٍ بعدك حَللً (1).

لقد كانت هذه المواقفُ الإنسانيةُ العظيمةُ والشجاعةُ من الرجالِ والنساءِ بمثابةِ عزاءٍ لرسولِ الله الله في عمَّه حمزةً وفي جميع الشهداء الأبرار .

امرأةً عجوزٌ تفقدُ في ساعةٍ واحدةٍ الأبَ والأخَ والزوجَ ثم يكون جوابُها لدى سَماعِها هذا الخبرَ الذي يدكُّ الجبالَ ، ويخلعُ القلوبَ من الصدورِ ، فما فعل رسولُ الله على ؟ وحين أبصرتُه قالتُ : كلُّ مصيسةٍ بعدك سهلةً وهينةً . لا شكَّ أنه الإيمانُ العميقُ ، واليقينُ

حلل: هيّنة سهلة.

الصادقُ ، والثقةُ المطلقةُ با للهِ ورسولِه ﴿ رَجَالٌ صَدَقُوا ما عاهدُوا ا للهُ عليه فمنهم مَن قضى نحبَه ومنهم من ينتظرُ وما بدَّلُوا تبديلاً ﴾ (١)

فلما انتهى رسولُ الله ﷺ إلى أهله أعطى سيفَه ابنتَه فاطمة وقال : اغسلي عن هذا دمَه يا بُنيَّة ، فوا اللهِ لقد صدقني اليوم .

وكذلك فعلَ علي ﴿ فقد أعطاها سيفَه وقال: فاغسلي عنه دمه ، فوا الله لقد صدقين اليوم ، فقال الرسول ﷺ : لئن كنت صدقت القتال ، لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة .

ولا يُؤخذُ من قول رسول الله ﷺ هذا أن حصَّ سهلَ بنَ حنيفٍ وأبا دجانةَ وأنكرَ مواقفَ بقيةِ الصحابةِ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورةِ الأحزاب.

وبخسَهم حقَّهم ، فقد سبقَ أنه أثنى على الكثيرِ منهم إن لم نقلُ جميعِهم ، فلقد أثنى على سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ وقال له وهو يدافعُ عنه والمشركون يحيطون به : « ارمِ سعدُ فداكَ أبي وأمي » .

وقال لِمَنْ مرَّ به ومعه نبْلُ : «أنثرْها لأبي طلحة) لِمَا رأى من شجاعتِه ورَمْيه . وقال لطلحة بن عبيلِ الله : «قد أو جَبَتُ » أي وجبتُ لك الجنة ، وقال فيه: « مَنْ أحبُّ أن ينظرَ إلى رجلٍ يمشي في الدنيا وهو من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله » .

وقال عن أمِّ عمارةَ : « ما التفتُّ يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتلُ دوني » .

وقال لاينها عبدِ الله بنِ زيدٍ : ﴿ بَارِكَ الله عَلَيْكُمُ من أهلِ بيتٍ ، مقامُ أمِّك خيرٌ من مقامِ فلان وفلان ﴾. فرضي الله عنهم أجمعين ، وقبِلَ عملَهم ، وشُكرَ سعيهم ، وغفر ذنوبهم ، وحعلهم في أعلى عليسين ﴿ مِعَ النَّبِيِّينِ وَالصَّلِّيقِينِ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِّينَ وَحَسُنَ أُولَئكَ رَفِيقًا ﴾ (١).

## شماتةُ اليهود والمنافقين

جعلَ المنافقونَ وعلى رأسِهم عبدُ الله بنُ أُبيِّ بـنِ سلولٍ يُظهرون فرحَهم وشماتَتهم بما أصابَ المسلمين .

فقال عبدُ الله بنُ أُبَى لابنِه عبد الله : ما كان خروجُك معه إلى هذا برأي ، عصاني محمدٌ وأطاعَ الولدانَ ، والله لكأني كنتُ أنظرُ إلى هذا . فقال ابنه : الذي صنعَ الله لرسولِه وللمسلمين حيرٌ .

وكذلك أظهرَ اليهودُ الفرحَ فقالوا : ما محمدٌ إلا

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الآية ٦٩ من سورة النساء .

طالبُ مُلكٍ ، ما أُصيبَ هكذا نيِّ قطُّ ، أُصيبَ في بدنِه وأُصيبَ في أصحابه .

وقال المنافقون للمسلمين : لو كانَ مَنْ قُتلَ منكم عندَنا ما قُتلَ . فسمعَ سيدُنا عمرُ هذه المقالة ، فذهب إلى رسول الله على يستأذنُه في قتل مَن قال ذلك من اليهودِ والمنافقين ، فقال له النبيُّ في : « يا عمرُ ، إنَّ الله مظهرُ دينه ومعزُّ نبيه ، ولليهودِ ذمَّةً فلا أقتلُهم » .

قال: فهؤلاء المنافقون ؟

قال : ﴿ أَلِيسَ يُظهرون شهادةَ أَنْ لا إِلَـه إِلا اللهُ وأَنِّي رسولُ الله ؟ ﴾ .

قال: بلى يا رسولَ الله ، وإنّما يفعلون ذلك تعوُّذاً من السيف فقد بانَ لنا أمرُهم ، وأبّدى اللهُ أضغانهم .

فقال : ﴿ نُهيتُ عَن قَتْلِ مَــنْ قَالَ : لا إِلَه إِلاَ اللهُ

وأني رسول الله ، يا ابنَ الخطَّابِ إنَّ قريشاً لن ينالوا منَّا مثلَ هذا اليومِ حتى نستلمَ الرُّكنَ » يريدُ حتى يفتحَ اللهُ عليهم مكة .

وقد كان كما قال عليه الصلاة والسلام .

وفي قول المنافقين هذا أنزلَ الله عزَّ وحلَّ قولَه : إِيا أَيُّهَا الَّذَيِن آمنُوا لا تكونوا كالَّذين كفرُوا وقالوا الإخوانِهم إذا ضربوا في الأرضِ أو كانُوا عُزَّى لـو كانُوا عندَنا ما ماتُوا وما قُتلوا ليجعلَ اللهُ ذلك حسرةً في قلوبهم والله يُحيى ويُميتُ والله بما تعملون بصيرٌ ﴾ (١).

<sup>(1)</sup> الآية ١٥٦ من سورة آل عمران .

#### الخاتمة

عن جابر بن عبد الله قال: استشهد أبي بأُحُدٍ فأرسلني أخواتي إليه بناضح لهن فقلْن : اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بني سلمة. قال : فجئته وأعوان لي فبلغ ذلك نبي الله وهو جالس بأحد ، فدعاني فقال : والذي نفسي بيده لا يُدفَنُ إلا مع إخوتِه . فدُفنَ مع أصحابه بأُحُد .

وعنه أيضاً قال : لَمّا أحرى معاوية العينَ عند قتلى أحدٍ بعد أربعين سنةً استقرضناهم إليهم فأتيناهم فأخر جناهم ، فأصابتِ المسحاةُ قدمَ حمزةَ فانبعث دماً . وفي رواية : فأخر جناهم كأنّما دُفنوا بالأمس .

وذكر الواقديُّ أنَّ معاويةَ لَمَّا أرادَ أن يُجريَ العينَ نـادى مناديـه : مَنْ كانَ لـه قتيلٌ بأُحد فلْيشــهدْ ، قـال جابر: فحفرنا عنهم فوجدتُ أبي في قبرِه كأنما هو نائمٌ على هيئتِه ، ووجدنا جارَه في قبرِه عمرَو بـن الجمـوح ويدُه على جُرحِه فأزيلتْ عنه فانبعثَ حرحُه دماً .

ويُروى أنه فاحَ من قبورِهم مثلُ ريحِ المسكِ ، وذلك بعد ستٌ وأربعين سنةً من يومِ دُفنــوا رضي الله عنهم وأرضاهم ، وجعل الجنةَ مثواهم .

وعن حابر أنه لما قُتلَ أبوه جعلَ يكشفُ الشوبَ ويبكي ، فنهاه الناسُ، فقالَ رسول الله ﷺ : « تبكيه ؟ أو لا تبكيه ، لم تزل الملائكةُ تُظِلَّه حتى رفعتموه » .

وعن عائشةَ قالتْ : قـال رسـول الله ﷺ لجـابرٍ : « يا حابرُ ألا أبشِّرُك ؟

قال : بلى ، بشَّرك الله بالخير .

قال : أَشَعرُتَ أَنَّ اللهُ أحيا أَباكُ فقال : تمـنَّ علـيَّ عبدى ما شئتَ أُعطكَه . قال: يا ربِّ عبدتُك خيرَ عبادتك أتمنَّى عليك أن تردَّني إلى الدنيا فأقتلَ مع نبيِّك وأُقتلَ فيك مرةً أخرى. قال: إنه سلفَ منى أنه إليها لا يرجعُ ».

وفي رواية : ﴿ إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مَـنِي الْقُـولُ أَنْهُـمُ اللَّهِـا لا يرجعون ﴾ .

وعن أبي هريرة «أن رسول الله على حين انصرف من أحدٍ مرَّ على مصعب بن عمير وهو مقتولً على طريقِه ، فوقف عليه فدعا له شمَّ قراً : ﴿ مَنَ المؤمنينَ رجالٌ صدقوا ما عاهدُوا الله عليه ﴾ ثم قال: أشهدُ أنَّ هؤلاء شهداءُ عند الله يوم القيامة ، فأتوهم وزورُوهم ، والذي نفسي بيده لا يُسلِّمُ عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة إلا رَدُّوا عليه السلامَ ».

 عليكم بما صبرتُم فنعمَ عُقبى الدارِ » ، ثم كان أبو بكرٍ شبه بعد النبيِّ ﷺ يفعلُه ، وكان عمرُ شبه بعد أبي بكرٍ يفعلُه ، وكان عثمانُ شبه بعد عمرَ يفعلُه .

قال الواقديُّ: كان النبيُّ الله يزورُهم كلَّ حولُ فإذا بلغَ نقرةَ الشِّعبِ يقول: «السلامُ عليكم بما صبرتُمُ فنعمَ عقبى الدارِ »، ثم كان أبو بكر يفعل ذلك كلَّ حول ، ثم عمرُ ثم عثمانُ ، وكانت فاطمةُ بنتُ رسولِ الله علمُ تاتيهم فتبكي عندهم وتدعو لهم ، وكان سعدً يسلمُ ثم يُقبلُ على أصحابِه فيقولُ : ألا تُسلمون على قومِ يردُّون عليكم .

وعن العطاف بن حالد قال: حدَّثَني حاليق قالت : ركبت يوماً إلى قبور الشهداء فنزلت عند حمزة، فصليت ما شاء الله أن أصلي ، وما في الوادي داع ولا بحيب إلا غلاماً قائماً آخذاً برأس دابَّتي ، فلمّا فرغتُ من صلاتي قلتُ هكذا بيدي : السلامُ عليكم ، قالتْ : فسمعتُ ردَّ السلامِ عليَّ يُخرِجُ من تحتِ الأرضِ أعرفُهُ كما أعرفُ أنَّ الله عزّ وجلَّ خلقني ، وكما أعرفُ الليلَ والنهارَ ، فاقشعرَّتْ كلُّ شعرةٍ منّى .

وقــال فيهــم رسـولُ الله ﷺ : « لَمّـا أُصيــبَ إخوانُكم يومَ أُحدٍ جعـلَ اللهُ أرواحَهـم في حـوف طيرٍ خضْر تَمردُ أنهارَ الجُنَّةِ وتأكلُ من ثمارِها وتأوي إلى قناديلَ من ذهبٍ معلَّقةٍ في ظلِّ العرش، فلمَّا وجــُـوا طِيْبَ مـأكلِهم ومشربهم ومَقيلهم ، قـالوا : مَنْ يلِّغُ إخوانَنا عنَّا أنَّا أحياءً في الجنَّةِ نُـرزَقُ ، لئـلاَّ ينكلـوا عـن الحرب ولا يزهدوا في الجهادِ ، فقال الله عزّ وحلّ : أنا أبلُّغُهم ، فأنزلَ الله تعالى في الكتاب قولًه : ﴿ وَلَا تَحْسَبُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بِـل أحياءٌ عند ربِّهم يُرزَقونَ ﴾ ».

فقال: أمَا إنَّا قد سألنا عن ذلكَ رسولَ الله ﷺ فقال : « أرواحُهم في جوفِ طير خُضْر تسـرحُ في أيِّهـا شاءتٌ ثم تأوي إلى قناديلَ معلَّقةٍ بالعرش ، قال : فبينما هم كذلكَ إِذِ اطَّلَعَ عليهم ربُّكَ اطَّلاعةً فقال : اسألوني ما شئتُم ، فقالوا : يا ربَّنا وما نسـألُكَ ونحنُ نسـرحُ في الجُنَّةِ فِي أَيُّها شَننا ، ففعل ذلك بهم ثلاثُ مرَّاتٍ ، فلمَّا رأوا أنْ لنْ يُتركوا من أنْ يُسألوا قالوا : نسألُكَ أنْ تـردَّ أرواحَنـا إلى أجســادنا في الدنيـا نُقْتَـلُ في سبيلكَ مـــرَّةً أخرى ، قال : فلمّا رأى أنّهم لا يسألونَ إلاّ هـذا تُركوا » .

فرضيَ اللهُ عن جميعِ شهداءِ أُحدٍ ، وعن جميعِ شهداءِ الإسلامِ في كلِّ زمانِ ومكانٍ ، وقَبِلَ عملَهم ، وشكرَ سعيَهم ، وغفرَ ذنوبَهم ، وأسكنهم فسيحَ جنّاتِه ..

# غزوة هراء الأسد

بعد أن انتهت غزوة أحد ، رجع المسلمون إلى المدينة المنورة بقيادة رسول الله و منقلين بالجراح ، وقد قدَّموا سبعين شهيداً لم تَجف دماؤهم ، ولكن أرواحهم المعنوية كانت مرتفعة حدًا ، لدرجة ان بعضهم أشار على رسول الله و أن يتعقب العدو ، غير ملتفتين إلى الجراح الفاشية فيهم ، وكثرة الشهداء في صفوفهم .

أمّا المشركونَ فقدٌ رجعوا بنصرِ أشبهَ بالهزيمةِ ، فلا محمداً قتلوا ، ولا المدينةَ دخلوا ، ولا من عزيمةِ المسلمينَ نالوا ، فحينَ فكَّروا بالكرَّةِ على المسلمينَ لاستئصالِهم، قال لهم صفوانُ بنُ أميّة : ( إرجعوا والدولةُ لكم ، فإنّي لا آمَنُ إنْ رجعتُم أنْ تكونَ الدولةُ عليكم ) .

وقـال آخـرُ : ( لا محمـداً قتلتُـم ، ولا الكواعــبَ أردفتُم ، بئسما صنعتُم ) .

# خروجُ المسلمين في أثَرِ العدوِّ

بعد أن طلع الفحر وأذن بالأل بالصلاة ، حاء عبد الله بن عمرو المزني فأخبر النبي في أنه سمع زعماء قريش يقولون : ما صنعتم شيئا ! أصبتم شوكة القوم وحدَهم ثم تركتموهم ولم تبيدوهم ، قد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم ، فارجعوا واستأصلوا من بقي . وصفوان بن أمية يأبي عليهم ويقول : لا تفعلوا ، فإن القوم قد حربوا - غضبوا - وأخاف أن يجتمع عليكم من تخلف من الخزرج ، فارجعوا والدولة لكم ، فاني تكون الدولة عليكم .

فقال النبيُّ ﷺ : « أرشدَهـم صفـوانُ ومـا هــو

برشيد ، والذي نفسي بيدهِ لقد سُوِّمَتْ لهــمُ الحجــارةُ ، ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهبِ » .

فقـال أبـو بكـرٍ وعمـرُ : يـا رسـولَ الله ، أُطلُـبِ العدوَّ ، لا يقتحمونَ على الذُّرِيَّةِ .

فأمرَ رسولُ الله ﷺ بلالاً فنادى : إنَّ رسولَ الله ﷺ يأمرُكم بطلبِ العدوِّ ، ولا يخرجْ معنا إلاَّ مَنْ شهدِدَ القتالَ بالأمس .

و لم يَكَدِ المسلمونَ يسمعونَ نداءَ بـ لالِ بـ الخروج حتى أخذوا يتسابقونَ إلى رسولِ الله ﷺ ، على الرغم من الجراحِ الفاشيةِ فيهم ، حتى إنَّ منهم مَنْ تركَ دواءَهُ وخرجَ .

فهذا سعدُ بن معاذٍ لم يكد يسمعُ النداءَ حتى خرجَ من دارِهِ يأمرُ قومَه بالخروج ، فقال : إنَّ رسولَ الله عليه يأمرُكم أنْ تطلبوا عدوَّكم .

فقامَ أسيدُ بنُ حضيرِ فقال : سمعاً وطاعـةً للهِ ورسولِهِ ، ثمَّ أخذَ سلاحَه ولحقَ برسولِ الله ﷺ وبـه سبعُ حراحاتٍ .

وانطلقَ سعدُ بنُ عُبادةَ وأبو قتادةَ إلى طائفةٍ فبادروا جميعاً .

وخرجَ من بني سلمة أربعونَ جريحاً ، وبالطَّفيلِ ابنِ النعمانِ ثلاثة عشرَ جُرحاً ، وبخراشِ بنِ الصَّمَّةِ عشرُ جراحاتٍ ، حتى وافوا رسولَ الله ﷺ ، فلمّا رآهم قال : « اللهمَّ ارحمْ بني سلمةً » .

وهذان عبدُ الله ورافعُ ابنا سهلِ بنِ رافعٍ قد رجعا من أُحدٍ وبهما حراحٌ كثيرةٌ ، فخرجا يزحفانِ فاشتدً الألمُ برافعٍ فحملَه عبدُ الله على ظهره حتى انتهيا إلى رسولِ الله ﷺ ، فلمّا رآهما قال : « إنْ طالتْ بكم مدَّةٌ كانتْ لكم مراكبُ من خيلٍ وبغالٍ وإبلٍ ، وذلك

ليس بخير لكم ».

بهذه الإرادةِ الحُرَّةِ ، وبهذه الرُّوحِ العاليةِ ، خرجَ المسلمونَ لتنفي في أمرِ رسولِ الله على ، لم يلتفتوا المسلمونَ لتنفي أمر رسولِ الله على ، لم يلتفتوا بنزيف الجراحاتِهم ، ولم يُحسُّوا بنزيف دمائهم ، فطاعة الله والرسولِ والاستحابةُ لأمرهما ونيلُ مرضاتِهما فوق الآلامِ ، وفوق الجراحِ ، وفوق نزيفِ الدِّماء .

فلا غرْوَ إِذِنْ أَن يَنزِلَ الثناءُ العَطِرُ مِن فُوقِ سَبِعِ سَمَاواتٍ يُحَلِّدُ ذِكراهم ويمدحُهم، ويَعِدُهم بالأحرِ والمثوبةِ والرضوانِ ، وينزلُ فيهم قولُه تعالى : ﴿ الذينَ استجابوا للهِ والرسولِ مِنْ بعدِ مِا أصابهمُ القرْحُ للذينَ أحسنوا منهم واتَّقوا أَجرَّ عظيمٌ \*الذينَ قالَ هُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعُوا لَكُم فَاحْشُوهم فَزادهم إيماناً وقالوا حسبنا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ \* فانقلبوا بنعمةٍ من

ا للهِ وفضلٍ لم يمسسهم سوءٌ واتَّبعوا رضوانَ ا لله وا للهُ ذو فضلٍ عظيمٍ \* إنَّما ذلكمُ الشِّيطانُ يُخوِّفُ أولياءَهُ فلا تخافوهم وخافونِ إنْ كنتمْ مؤمنينَ ﴾(١).

<sup>(</sup>۱) الآيات ۱۷۲ ـ ۱۷۳ ـ ۱۷۵ ـ ۱۷۵ من سورة آل عمران .

# معجزاتٌ وقعتْ يومَ أُحُدٍ

### ١ ـ نزولُ الملائكة :

لقد تحدَّثَ القرآنُ الكريمُ في أكثر من موضع عن نزولِ الملائكةِ يومَ بدرٍ وأحدٍ وغيرهما لتكثيرِ عددِ المسلمينَ ، وتثبيطِ هممَ المشركين ، وإيقاع الخوف والوجَلِ في قلوبهم من جهةٍ ، ورفع معنوياتِ المسلمين ومساعدتِهم من جهةٍ أخرى ، قال تعالى : ﴿ إِذْ تَستغيثُونَ رَبَّكُمْ فاستجابَ لكم أنّي مُمِدُّكُم بالفو من الملائكةِ مُرْدفينَ ﴾ (١).

ولقد تحقّق وعدُ الله فكانَ هذا الإمدادُ يومَ بـدرٍ ، روى البخاريُّ بسنده عن أبي أمامـةَ سـهلٍ بـن حنيـفُو عن أبيه قال : « لقد رأيتُنـا يـومَ بـدرٍ وإنَّ أحدَنـا يشـيرُ

<sup>(</sup>١) الآية ٩ من سورة الأنفال .

وعن أبي واقد الليثي قال: ﴿ إِنَّـي لأَتْبِعُ يـومَ بـدرٍ رجلاً من المشركينَ لأضربَهُ فوقــعَ رأسُـه قبـل أن يصــلَ إليه سيفي ›› .. هذا وقد ذكسرتُ هـذا وغـيرَه في غـزوةِ بدرِ فلْتراجعْ .

وأنكرَ بعضُهم مطلقَ الإمدادِ بالملائكةِ يومَ بدرٍ وغيرها قائلاً :

إنَّ الْمَلَكَ الواحدَ يكفي في إهلاكِ أهلِ الأرضِ ، كما فعلَ جبريلُ الطَّيْلُ ، مدائنِ قوم لوطٍ الطَّيْلُ ، فإذا حضرَ هو بدراً فأيُّ حاجةٍ إلى مقاتلةِ الناسِ مع الكفّارِ ، وبتقديرِ حضورِه أيُّ فائدةٍ في إرسالِ الملائكةِ ؟!

الجوابُ كما قال بعضُ المحققين : إنَّ التكليفَ ينافي الإلحاءَ ، وإنَّه تعالى وإنْ كانَ قادراً على إهلاكِ جميع الكفّارِ في لحظةٍ واحدةٍ بمَلَكٍ واحدٍ بل بلا سببٍ ، لكنَّ حكمته اقتضتُ إظهارَ هذا الدينِ على مهلٍ بواسطةِ الدعوةِ وبطرقِ الابتلاءِ والتكليف، مراعاة لصورةِ الأسبابِ وسُنَّتِها .

ولقد ثبتَ هذا الإمدادُ في بـدرِ وغيرهـا ، ويكفي لإثباتهِ والإيمانِ به أنَّ القرآن الكريمَ تحدَّثَ عنه ، وعلينــا الإيمانُ به كيفَ كانَ ، سواءً أنَّ الملائكةَ أحسامٌ نورانيَّـةٌ لا تُرى بالأعين ، أم تصوّرتُ بصورِ أشخاصِ معيَّنينَ وشوهدَتْ ، وعلى التقديرين لهمُّ الظهـورُ في صـورِ بــي آدمَ مثلاً ولا يلزمُ مسن ذلك رؤيةُ النَّـاس لهـم ، لجـواز إحداثِ أمرٍ مانعِ عنهــا إمّـا في الرَّائــي وإمَّـا في المرئــي ، ولا مانعَ من أنَّهم يُرَونَ أحياناً ويُحفَونَ أحياناً ، ويُسرى البعضُ ويُخفى البعضُ ، وزمامُ ذلك بيدِ الحكيمِ الخبيرِ. ثم تحدُّثَ القرآنُ الكريمُ عن نزولِ الـملانكــةِ يومَ

أحدٍ نقال : ﴿ إِذْ تَقُولُ لَلْمُؤْمَنِينَ أَلَنْ يَكَفَيَكُمُ أَنْ يُمِدُّكُم رَبُّكُم بِثَلاثَةِ آلافٍ مِن المَلاتَكَةِ مُنْزَلِينَ \* بلى إِنْ تَصبروا وتتَّقُوا ويأتُوكُم مِن فورهِم هـذا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بخمسةِ آلافٍ مِن المَلائكةِ مُسَوِّمِينَ \* وما جعلَهُ اللهُ إِلاّ بُشرى لكم ولِتَطْمَئِنَّ قلوبُكُم به وما النَّصرُ اللهُ إلاّ بُشرى لكم ولِتَطْمَئِنَّ قلوبُكُم به وما النَّصرُ إلاّ من عنه الله العزيز الحكيم \* لِيقطع طرَفاً من الذين كفروا أو يكبتَهم فينقلبوا خائبينَ ﴾(١).

روى البخاريُّ بسنده عن سعدِ بنِ أبي وقاصِ اللهُ عَلَيْ يومَ أُحدٍ ومعه اللهُ عَلَيْ يومَ أُحدٍ ومعه رجلانِ يُقاتلانِ عنه عليهما ثيابٌ بيضٌ كأشدُّ القتالِ ما رأيتُهما قبلُ ولا بعدُ » .

وعند مسلمٍ عن سعد أيضاً قال : « رأيتُ عـن

<sup>(</sup>۱) الآيتان ۱۲۶ ـ ۱۲۷ من سورة آل عمران .

يمينِ رسولِ الله ﷺ وعن شِمالهِ يومَ أُحدٍ رجلينِ عليهما ثيابٌ بيضٌ ما رأيتُهما قبلُ ولا بعدُ » يعني جبريلَ وميكائيلَ يُقاتلان عنه كأشدٌ القتال .

رورى الطبرانيُّ (( أنَّ النبيَّ ﷺ سألَ الحارثَ بنَ الصِّمَّةِ عن عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ فقال : هـو بجنبِ الحبل ، فقال ﷺ : إنَّ الملائكةَ تُقاتلُ معه .

قــال الحــارثُ : فذهبـتُ إليــه فوحــدتُ بــين يديــه سبعةً ، فقلتُ ظَفِرَتْ يمينُكَ ، أَكُلُّ هؤلاءِ قتلتَ ؟

قال : أمّا هــذا وهــذا فأنــا قتلتُهمــا ، وأمّــا هــولاءِ فقتلَهم مَنْ لم أرَهُ !!

فقلتُ : صدقَ اللهُ ورسولُه » .

وروى ابنُ سعدٍ ﴿ أَنَّ مصعبَ بنَ عمــيرٍ لَمَّا قُتِـلَ أخذَ اللواءَ ملَكُ في صورتِهِ ، فجعـلَ ﷺ يقـولُ : تقـدَّمْ يا مصعبُ ، فالتفتَ الملَكُ إليه وقال : لسـتُ بمصعبٍ ،

فعرَفَ أَنَّه ملَكَ أَيَّدَ به ».

وروى ابنُ إسحاقَ أنَّ سعدَ بنَ أبي وقاصٍ قـال : « كنتُ أرمي بالسَّهمِ يومثــٰذٍ فـيردُّه علـيَّ رجــلُّ أبيـضُ حَسَنُ الوجهِ ما كنتُ أعرفُه ، فظننتُ أنَّه ملَكُّ » .

## ٢ًـ وترُ قوسِ عكاشةَ بنِ محصنِ ﷺ :

وذلك أنَّ عكاشة في كانَ يرمي عن قوسه مدافعاً عن رسول الله في حتى تقطَّع وتره ، وبقيت في يدهِ قطعة منه ، فأخذه عكاشة ليضع له وتراً ، فقال : يا رسول الله ، لا يبلغ الوتر .

فقال رسولُ الله ﷺ : مُدَّهُ يبلغُ .

فقال عكاشة : فوالذي بعثه بالحقّ ، لَمدَدْتُه حتى بلغ ، وطويت منه لفّتينِ على سِيَةِ القوسِ » وسية القوس : طرفه .

## ٣ ًـ إلقاءُ النَّعاسِ على المؤمنين:

وذلك أنَّ المؤمنين أصابهمُ التعبُ والنَّعاسُ الشديدانِ ، فلم يستطيعوا النومَ ، والخائفُ مِنْ شأنِهِ أنَّه لا ينامُ ، فأصابهمُ النَّعاسُ وضربَ الله على عيونهمُ النَّعاسُ وأحد الجسمِ والأعصابِ، قال تعالى : ﴿ إِذْ يُغشِّيكُمُ النَّعاسَ أَمَنةً منه ويُنزِّلُ عليكم مِنَ السماءِ ماءً لِيُطهِّرَكم بهِ ويُذهبَ عنكم رجْزَ الشيطانِ ولِيربطَ على قلوبِكم ويُثبِّتَ به الأقدامَ ﴾ (1) ، ﴿ ثُمَّ أَنزلَ عليكمْ مِنْ بعلِ الغمِّ أَمَنةً منكم ﴾ (1) .

عنِ الزبيرِ بنِ العوَّامِ ﴿ قَالَ : ﴿ لَقَدَّ رَأَيْتُنِي مَعَ رسول الله ﷺ يومَ أُحدٍ حينَ اشتدَّ علينا الخوفُ

<sup>(1)</sup> الآية ١١ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٤ من سورة آل عمران .

وأُرسلَ علينــا النــومُ ، فمــا منّــا أحــدٌ إلاّ وذقنُــه في صدرهِ »(١).

وعن أبي طلحة ه قال : « كنتُ فيمنْ تغشّاهُ النعاسُ يومَ أُحدٍ ، حتى سقطَ سيفي من يدي مراراً ، يسقطُ وآخذُه » (٢٠) .

### ٤ أـ غسلُ الملائكةِ لحنظلةً الله :

فحين استُشهدَ حنظلةُ بنُ أبي عامرٍ ، وكانَ في صبيحةِ يومٍ أُحدٍ قد تزوَّجَ من جميلةَ أختِ عبدِ الله بنِ أبيّ ، فلمّا سمعَ مناديَ الجهادِ خرجَ قبلَ أن يغتسلَ ، فقالَ النبيُّ عَلاِ : فقالَ النبيُّ عَلا : « إنَّ حنظلةَ لَتُغسَّلُه الملائكةُ » .

وعند ابنِ سعدٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال : ﴿ رأيتُ الملائكةُ تُغسِّلُ حنظلةَ بماءِ المزنِ في صحائفِ الفضّةِ بـين السـماءِ

<sup>(</sup>١) و (٢) فلسفة البلاء .

والأرضِ. فسألَ الصحابةُ امرأتَه عنه ، فقالت : خرجَ وهو جُنُبٌ حين سمعَ الهاتفةَ ».

وفي غير موضع قالت : إنّها رأت في المنام كأنَّ باباً من السماء قد فُتِحَ له فدخله ثم أُغلِقَ دونَه ، فعلمتُ أنّه ميتٌ من غدِهِ .

ورويَ أنَّه التُمِسَ في القتلى فوجــدوه يقطـرُ رأسُـه ماءً ، وليس بقربه ماءً .<sup>(١)</sup>

### ٥ ـ انقلابُ العرجون سيفاً:

وذلك أنَّ عبد اللهِ بن ححس على حين كان يُقاتلُ يومَ أحدٍ انقطعَ سيفُه، فأعطاهُ النيُّ عَلَى عُرجوناً (٢) فتحوَّلَ في يدهِ سيفاً صارماً فحغلَ يُقاتلُ به ، وكان ذلك السيفُ يُسمّى ( العرجون ) ، ولم يزل يُتوارثُ

<sup>(1)</sup> الطبقات الكبرى لاين سعد .

<sup>(</sup>٢) العرجولُ : العودُ الأخضرُ .

حتى بيعَ بمائتي دينارِ .

وهذا السيفُ غيرُ سيفِ عكاشةَ بنِ محصنِ الذي كان يُسمّى ( العونَ ) كما ذكرتُه في غزوةِ بدر . الذي كان يُسمّى ( العونَ ) كما ذكرتُه في غزوةِ بدر . الغزوة عينِ قتادةَ بنِ النعمانِ في : كما تقدّمَ في سيرِ الغورة .

هذه بعضُ معجزات ظهرت يوم أُحدٍ ، والوقوفُ على جميعِها أمرٌ شاقٌ وعسيرٌ ، إذ أنَّ غزوةَ أُحدٍ بحدٌ ذاتِها معجزةٌ من المعجزاتِ ، كما أنَّ ما قام به أصحابُ النبيِّ على معجزاتٌ نادرةٌ ليسَ لها مثلٌ ولا نظيرٌ في دنيا الناسِ ، فهم يُعطُونَ البشريةَ دروساً نادرةً في النُّبلِ والوفاءِ ، والتضحيةِ والفداءِ ، والشجاعةِ الفائقةِ التي تُذهلُ العقولَ وتُبهرُ الأبصارَ - لِيَصدُق فيهم قولُ الحقِّ تباركَ وتعالى : ﴿وجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴿(١) .

<sup>(1)</sup> الآية ٢٣ من سورة الأحزاب .

## دروسٌ وعِبَرٌ من غزوةِ أُحدٍ

بالتأمُّلِ في غزوةِ أحدٍ نرى أنها اشتملت على كثيرٍ من الدروسِ والمعجزاتِ والعِبَرِ والعِظاتِ ما يجعلُ الناسَ في عَزاء ممّا أصابَهم ، بل لأدركوا أنّه خيرٌ محضٌ أصابَهم من اللهِ عزّ وجلَّ ، ﴿ لا تحسبوهُ شرَّا لكم بل هو خيرٌ لكم بل الحداثِ الغزوةِ نلمسُ الحِكمَ التالية :

### ١ \_ كشف حقيقة المنافقين :

وعلى رأسِهم عدوُّ الله عبدُ الله بنُ أبيِّ بنِ سلول ، وكان معه ثلاثمائةٍ من المنافقين فكانوا يُشكِّلونَ ثُلُثَ الجيشِ الإسلامي ، فلمّا قاربَ الجيشُ من الوصولِ إلى أُحدٍ رجعَ عبدُ الله بنُ أبيِّ ومَنْ معه من أهلِ النّفاقِ وهو يقولُ : عصاني وأطاعَ الوِلْدانَ ومَنْ لا رأيَ له ، ما ندري علامَ نقتلُ أنفسَنا ؟! اِرجعوا أيُّها الناسُ .

وإلى انسحابِ المنافقينَ هذا يُشيرُ قولُه تعالى : ﴿ وَلِيَعْلَمُ الذينَ نافقوا وقيلَ لهم تعالَوا قاتلوا في سبيلِ اللهِ أو ادفعوا قالوا لو نعلمُ قتالاً لا تبعناكم هم للكفريومئذ أقربُ منهم للإيمان يقولونَ بأفواههم ما ليسَ في قلوبهم واللهُ أعلمُ بما يكتمونَ ﴾ .

وبانسحابِ المنافقينَ ونزولِ هذه الآيةِ تتساقطُ الأقنعةُ ، وتزولُ الغِشاوةُ ، لِتُسفرَ عن وجوهٍ حاقدةٍ غادرةٍ لئيمةٍ ، ولتتبدَّى حقيقةُ المنافقينَ واضحةً حليَّةً ، وليظهرَ كيدُهم وتآمرُهم على المسلمينَ ليخذُلوهم وليتخلُّوا عنهم في وقتِ الشدّةِ، ولكنَّ الله لهم بالمرصادِ، فقد فضحَهم وبيَّنَ حقيقةَ أمرِهم ، وكشفَ ألاعيبَهم وعرَّاها أمامَ الرسولِ والمؤمنين ، وأنزلَ فيهم قرآناً يُتلى يدمغُهم ويفضحُهم إلى يومِ القيامةِ : ﴿ ولِيعُلمَ الذين نافقوا وقيلَ هم تعالَوا قاتلوا في سبيلِ الله أو ادفعوا .. .

#### ٢ ـ تمحيصُ المؤمنين :

لقد كانتْ غزوةُ أحدٍ من أوَّلِها إلى آخرهـــا ابتــلاءً للمؤمنين ، واختباراً لصبرهم ، وامتحاناً لإيمانِهم ، وتمحيصاً لقلوبهم ، تمحيصاً لقلوبهم بتنقيتِها وتهذيبها ، فإنَّ القلوبَ بغلبةِ الطبع ، وميل الهوى ، وشهوةِ النفس، وتزيين الشيطان ، وحكم العادةِ ، يُخالطُها ما يُضَادُّ مــا أُودِعَ فيها من الإيمان والإخلاص والصدق والوفساء والتقوى ، فلو تُركتْ بلا ابتلاء ولا امتحان ولا احتسار ولا تمحيصٍ لم تتخلُّصْ من هـذه المخالطةِ ، فـاقتضتْ حكمةُ العليم الخبير أنْ يمحِّصَها بما يكونُ كالدواء المُرِّ مذاقُهُ وفيه الشفاءُ ، فابتلاهم بما يُشبهُ الهزيمـةَ بعـدَ أنْ مالتْ كُفُّتُهم ، وأصبحَ النَّصرُ منهــم كقـابِ قوسـين أو أدنى ، فصبروا وثبتوا وتابعوا قتالَهم واستبسالَهم ، لينزلَ الثناءُ العَطِرُ من فوقِ سبع سماواتٍ يمدحُهــم ويُثني عليهم ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابُكُمْ يَـومَ الْتَقَـى الْجَمَعَانِ فَإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ المؤمنينَ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَلِيَبْتَلَى اللهُ مَا فِي صدورِكَم وَلِيُمحِّصَ مَا فِي قلوبِكُم واللهُ عليمٌ بذاتِ الصُّدورِ ﴾ (٢) .

٣ ـ صبرُ رسولِ الله ﷺ ، وثباتُـه مع المؤمنين ،
 واستسلامُه لأمرِ الله تعالى بعدَما أُصيـبَ وجُـرحَ
 ونزف دمُه الطاهرُ الزكيُّ :

حيثُ أنزلَ اللهُ عزّ وحلَّ قولَه : ﴿ لَيْسَ لَكَ مَنَ الْأُمْسِ شَيْءً أَوْ يُتَسُوبَ عَلَيْهِمَ أَوْ يُعَذِّبُهُمَ فَاللهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَاللهِمْ فَاللهِمُ فَاللهِمْ فَاللهِمُ فَاللهِمُ فَاللّهُمُ فَاللّهُمُ فَاللّهُمُ فَاللّهُمُ فَاللّهُمُ فَاللّهُمُمُ فَاللّهُمُ لَهُ فَاللّهُمُ فَاللّهُ فَلْ أَلْكُونُ فَاللّهُمُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُمُ فَاللّهُ فَا لَلْ لَلْمُ لَلْ لَلْمُ لِللللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَ

فقد رويَ أنَّ بعضَ أصحابهِ قال : ألا دعوتَ اللَّهُ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآية ١٦٦ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٤ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>T) الآية ١٢٨ من سورة آل عمران.

عليهم يا رسولَ الله ؟ .

فقال ﷺ: « إنَّما بُعثتُ رحمـةً و لم أُبعثُ لعَّانـاً » فنزلتِ الآيةُ .

ولعلَّ الحكمةَ من إمساكِ النبيِّ علَى عن الدعاءِ عليهم ونزولِ الآية ، أنَّ الله عزّ وحلَّ قد سبقَ في علمهِ أنَّ من هؤلاءِ المشركينَ مَنْ سوفَ يَسلمُ ويتَّبعُ النبيَّ على في دينه ، ويندمُ على قتالِه .

وروي أنَّ النبيَّ اللهِ قال : « اللهمَّ العنْ فلاناً ، اللهمَّ العنْ فلاناً ، اللهمَّ العنْ فلاناً . . وذكر منهم الحارث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية ، فنزلت الآية » وقد أسلمَ هؤلاء جميعاً وغيرُهم .

٤ ـ رجوعُ المشركينَ من حيثُ أتَـوا دونَ أنْ يُحقّقوا
 هدفهم :

وهو قتلُ النبيِّ ﷺ ، واستئصالُ أصحـــابــهِ ، ووأْدُ

دعوتِه ، بــل رجعـوا بنصـر أشـبة بالهزيمـةِ ، فلــم يقتلـوا محمداً ، ولم يستأصلوا أصحابَه ، ولم يســتطيعوا القضـاءَ على دعوتهِ ، ولم يتمكّنوا من دخــولِ المدينـةِ ، أو يَثنـوا من عزيمةِ المسلمين .

حاصةً وقد قبال صفوانُ بنُ أميةَ لقريش حين فكّروا بالكرَّةِ على المسلمينَ : اِرجعوا والدولةُ لكم ، فإنّي لا آمَنُ إنْ رجعتُم أن تكونَ الدولةُ عليكم .

وقالَ آخرُ : لا محمداً قتلتُم، ولا الكواعبَ أردفتُم، بئسما صنعتُم .

وبناءً على هذا فإنَّ المسلمينَ لم ينهزموا ولم يخسروا المعركةَ بل رجعوا إلى المدينةِ منتصرينَ ، قد دافعوا عنها وحَمَوها ، كما دافعوا عن رسولِ الله ﷺ وحَمَوه .

#### عفو الله تعالى عن الفارين :

وذلك إثْرَ مقتلِ مصعبِ بنِ عميرِ الذي قتلةُ ابنُ قمتةَ فظنّه رسولَ الله ﷺ ، فقال : إنَّ محمداً قد قُتِلَ .

فلمّا سمعَ المسلمونَ هذا النباً ذُهلوا عن أنفسِهم ، وفُوحثوا به ، وعَظُمت عليهم البليّة ، وطاشت أحلامُهم ، فمنهم مَنْ ولّى هارباً حتى وصلَ المدينة ، ومنهم مَنِ انطلقَ صاعداً الجبلَ بعدَ أَنْ أَلقى سلاحَه من هول الفاجعة ..

إثْرَ هذه الهزيمةِ المؤلّةِ أنزلَ اللهُ عزّ وجلَّ قولَه: ﴿ حتى إذا فشلتُم وتنازعتُم في الأمرِ وعصيتُم من بعدِ ما أراكم ما تُحبُّونَ منكم مَنْ يريدُ الدنيا ومنكم مَنْ يريدُ الدنيا ومنكم مَنْ يريدُ الآخرةَ ثمَّ صرفَكم عنهم ليتليّكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين (()، ونزلَ قولُه تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ تُولُوا منكه يومَ التقى الجمعان إنّما استزلَهمُ الشيطانُ ببعضِ ما كسبوا ولقد عفا اللهُ عنهم إِنَّ اللهُ غفورٌ حليمٌ (()).

فلقد عفا الله عز وجل عن المومنين الذين فرُّوا من الرض المعركة وغفر لهم بنص هاتين الآيتين ، وذلك من فضل الله عليهم ورحمته بهم ، فإنهم لم يفرُّوا جُبناً ولا ضعفاً ولا خوراً ، وإنما الحالة النفسية التي كانت تنتابهم وهول المفاجأة الذي أصابهم كان شفيعاً لهم ومبرِّراً لفرارهم ، روى البخاري بسنده عن ابن عمر قال : « جاء رجل حج البيت ، فرأى قوماً جلوساً ، فقال : من هؤلاء القعود ؟

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٢ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٥١ من سورة آل عمران .

قالوا : هؤلاء قريشٌ .

قال: مَن الشيخُ ؟

قالوا: ابنُ عمرَ .

فأتاه فقال : إنَّي سائلُك عن شيءٍ ، أتحدُّثُني ؟

قال : نعم .

قال: أنشُدُكَ بحرمةِ هذا البيتِ ، أتعلمُ أنَّ عثمـانَ

ابن عفانَ فرَّ من أُحدٍ ؟

قال : نعم .

قال : فتعلمُه تغيُّبَ عن بدرِ فلم يشهدُها ؟

قال: نعم.

قبال : فتعلمُ أنَّه تخلُّفَ عن بيعةِ الرضوانِ فلم

يشهدها ؟

قال: نعم.

قال : فكبَّرَ الرجلُ ، قال ابنُ عمر : تعالَ لأحبرَكَ

ولأُبيِّنَ لكَ عمَّا سألتَني عنه .

أمّا فرارُه يومَ أحدٍ ، فأشهدُ أنَّ الله عفا عنه . (١) وأمّا تغيَّبه عن بدر ، فإنّه كانَ تحته بنتُ رسولِ الله ﷺ ، وكانتُ مريضةً ، فقالَ له النبيُّ ﷺ : « إنَّ لكَ أَجرَ رجلِ ممنْ شهدَ بدراً وسهمَه » .

وأمّا تغيّبه عن بيعة الرضوان ، فإنّه لـو كان أحدٌ اعزَّ ببطنِ مكة من عثمانَ بنِ عفان لبعثه مكانه ، فبعث عثمانَ ، وكانتْ بيعة الرضوان بعدَما ذهبَ عثمانُ إلى مكة ، فقال النبيُ الله بيده اليمنى : «هذه يدُ عثمانَ ، فضربَ بها على يدهِ فقال : هذه لعثمانَ » إذهب بهذا النّن معك » .

<sup>(1)</sup> وذلك بنص موله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَ السَّمِ اللَّهِ عَلَمَ التَّقَى الْجُمعَانِ إِنَّمَا استرَلَّهُمُ الشَّيطَانُ بَبْعَضِ مَا كَسْبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهِ عَنْهُمَ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ حَلِيمٍ ﴾ .

## ٣ ـ نتيجةُ مخالفةِ أمر النبيِّ ﷺ :

وهُمُ الرُّماةُ الذينَ عيَّنهم رسولُ الله على على الجبلِ ليَحمُوا ظهورَ المقاتلينَ ، ونهاهم عن مغادرتِهِ مهما كانت نتيجةُ المعركيةِ ، فلمّا دارتِ الدَّائرةُ على المشركينَ وفرُّوا من أرضِ المعركةِ ، وأحذَ المسلمونَ يأخذونَ الغنائمَ ، قال الرُّماةُ : الغنيمةَ أي قومُ الغنيمةَ ، ظهرَ أصحابُكم فما تنتظرونَ ؟

فنهاهم أميرُهم عبدُ الله بنُ حبيرٍ ، وذكرهم بوصيةِ رسولِ الله ﷺ ، فقالوا : واللهِ لَنَاتينَّ النّاسَ فَلْنُصينَّ من الغَنيمةِ . وثبتَ أميرُهم في نفَرٍ يسيرٍ دونَ العشرةِ ، وقال : لا أُجاوزُ أمرَ رسول الله ﷺ .

ولكنَّ الرُّماةَ أخلَوا أماكنَهم ، وغادروا الجبلَ الذي رآهُ خالدُ بنُ الوليدِ خالياً ، فَكَرَّ على مَنْ بقيَ من الرُّماةِ فقتلَهم ، ولم يق مَنْ يحمي ظهرَ المقاتلينَ ، فكانتِ النتيجةُ المحزنةُ أَنِ انقلبَ النصرُ هزيمةً ، وقُتِلَ من المسلمينَ سبعونَ فارساً ، بسبب مخالفةِ أمرِ رسولِ الله على ، فلو ثبتَ الرماةُ في أماكنِهم ولم يُخالفوا أمرَ رسولِ الله على الذي لا ينطقُ عن الهوى لَمَا كانتْ هذه النتيجة ، ولكنْ كانَ أمرُ اللهِ قدراً مقدوراً .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٠ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٦٩ ـ ٧٠ من سورة النساء .

# تمت الرسالةُ والحمدُ الله ربّ العالمينَ والحمدُ الله ربّ العالمينَ وصلّى الله على سيّدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلّمَ

وإلى اللقاء مع غزوةِ الأحزاب ( الحندق )

## الغمرس

| ٣ | 4 | مقدمة |
|---|---|-------|
|   |   |       |

# غزوة أحد

|   | ها | -                 |
|---|----|-------------------|
|   |    |                   |
| ٦ | ·  | ثالثاً _ أسبابُها |

| تحريضُ المشركين                         | ١  |
|-----------------------------------------|----|
| رۇيا رسولِ الله ﷺ٧                      | ۱۷ |
| مشاورةُ رَسُولِ الله ﷺ أصحابه ٨         | ۱۸ |
| عقدُ رسولِ الله ﷺ الألوية١              | ۲۱ |
| انسحابُ الْمنافقين                      | 22 |
| ما نزلَ من القرآن الكريم في المنافقين ه | ۲0 |
| تسابق الغلمان للقتال٧                   | ۲۷ |
| تعبئةُ الجيش                            | ۲۹ |
| استعداد جيش المشركين                    | ٣٤ |
| محاولات فاشلةت                          | ٣٦ |
| بدء القتال                              | ٣٧ |
| المبارزة                                | ٣٧ |

| صور من بطولات الصحابة                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|
| ١ ـ أبو بكر الصديق 🚓                                                   |
| ٧ ـ أبو دحانة 🚓                                                        |
| ٣ - حمزةُ بن عبد المطلب الله عنه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٤٤ خنظلةُ غسيل الملائكة 🐞                                              |
| ه ـ عاصم بن ثابت 🐞                                                     |
| انقلاب النصر هزيمة                                                     |
| ثباتُ النبيِّ ﷺ                                                        |
|                                                                        |
| تآمرُ المشركينَ على قتل النبي ﷺ ٥٦                                     |
| ١ ـ عبدُ الله بن شهاب                                                  |
| ۲ ـ عتبةُ بنُ أبي وقاص٧٠                                               |
| ٣ ـ عبد الله بن قمئة٥٨                                                 |

| <b>٤ ـ</b> أبيّ بن خلف                    |
|-------------------------------------------|
| دفاعُ الصحابة عن رسولِ الله ﷺ ٢١          |
| ۱ ــ مصعبُ بن عمير 🚓                      |
| ۲ ـ أبو دجانة 🐞                           |
| ۳ ـ سعد بن أبي وقاص 🐗۳                    |
| £ ـ طلحةً بن عبيد الله 🚓                  |
| 🛭 - أبو طلحة زيد بن سهل 👛                 |
| 🕇 ـ قتادة بن النعمان 🚓                    |
| ٧ ـ أُمُّ عمارة نسيبة بنت كعب المازنية ٦٦ |
| ۸ ـ عبد الرحمن بن عوف 🚓                   |
| 9 ـ أبو عبيدة عامر بن الجرّاح 🚓 ٦٧        |
| ما لقيه النبي ﷺ من الأذى                  |
|                                           |

| ٧٣                                     | توعُّدُ أبي سفيان المسلمين  |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | النعاس يصيب المسلمين        |
| . أحد                                  | ثناءُ رسول الله ﷺ على شهداء |
| ۸۱                                     | عدد شهداء أحد               |
|                                        | أشهر من استشهد من المسلمين  |
| ۸۳                                     | 1 ـ سعد بن الربيع 🚓         |
| A£                                     | ۲ ـ حمزة بن عبد المطلب 🚓 .  |
| ΑΥ                                     | قصة مقتل حمزة               |
| ۸۹                                     | ۳ ـ مصعب بن عمير 🚓          |
| ٩١                                     | 🕻 ـ حنظلة بن أبي عامر 📥     |
| ۹۳                                     | ٥ ـ أنس بن النضر 🚓          |
| ٩٤                                     | ٦ ـ ثابتُ بن الدحداح 🚓      |

| V ـ عبد الله بن جحش 🚓 ٩٥    |
|-----------------------------|
| ۸ ـ زياد بن السكن 🐞         |
| ٩ ـ حسيل بن جابر 🚓٩         |
| • ١ ـ ثابت بن وقش 🐞٩٧       |
| ١١ - أصيرم بني عبد الأشهل 🚓 |
| ۱۲ ـ مخيريق 🚓               |
| ۱۰۱ ــ عمرو بن الجموح 🚓     |
| ۱۰۳ ــ يزيد بن حاطب 🚓       |
| دفن الشهداء                 |
| m diti din                  |
| عودة المسلمين إلى المدينة   |
| عوده المسلمين إلى المدينة   |

| غزوة ممراء الأسد                   |
|------------------------------------|
| حروج المسلمين في أثَر العدوّ       |
|                                    |
| معجزات وقعت يوم أحد                |
| ١ ـ الملائكة                       |
| ۲ ـ وتر قوس عكاشة بن محصن 🗞        |
| ۳ ـ إلقاء النعاس على المؤمنين      |
| 🕹 ـ غسل الملائكة لحنظلة 🚓          |
| ٥ ـ انقلاب العرجون سيفاً           |
| ٣ ـ ردُّ عين قتادة بن النعمان 🚓١٣٨ |
|                                    |
| دروس وعبر من غزوة أحد              |
| ١ - كشف حقيقة المنافقين            |

| تمحيص المؤمنين                      | <b>- Y</b> |
|-------------------------------------|------------|
| صبر الرسول ﷺ وثباته مع المؤمنين ١٤٢ | ۳-         |
| رجوع المشركين من حيث أتُوا          | - <b>£</b> |
| عفو الله عن الفارّين                | _ 0        |
| نتيجة مخالفة أمرِ النبيّ ﷺ          | ۲.         |
| وس                                  | الفه       |

مَعَارِكَ عَرِبَيَّةٌ خَالَدَهُ

معركة الخن قي

اعــداد عالت ارث يخ الإسيم عبدلف درا يخ اراسيم

ماجعة ل*أحمرعبر*لالتىفرھوگ

دارالعتلمَالعَنهيّ

#### منشورات

# دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى

1420 - 1421 هــ 2000 م

<u> مثوان الدار :</u>

مورية \_ حقب \_ خَفْ الفُنْدَقُ السياحي

س.ب:78 ماتف: 2213129 فكس: 2312381 21 983

البيبه الالكانوني : E-mail : qalam\_arabi@naseej.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(ولها رأى المؤمنون الأحزابَ قالوا هذا ما وَعَدَنــا اللّـهُ ورسـولُهُ وسدلُ اللهُ و رسولُهُ و ما زادَهُمْ إلا إيماناً وتسليماً . من المتمنعة و حالً سدة ما ما عاددما اللهَ عاده ضد مم مُنْ

> (معركة الخندق) و تُسمى أيضاً (غزوة الأحزاب)

> > أولاً: سبب تسميتها.

أ- سُمِّيتُ بمعركةِ الخندق ، لأن المسلمين حفروا
 خندقاً كبيراً حول المدينةِ حال دون دخول الأحزاب .

ب- و سُمِّيتُ أيضاً بغــزوة الأحــزاب ، لأنَّ قبـــائلَ اليهود تحزّبوا مع بعض قبائل العرب لحرب المسلمين و القضاء على دعوتِهم في المدينة المنورة، حين رأوا أنَّ المسلمين أثبتوا جدارتهم بإقامة دولتِهم، و حمايةِ دينِهم ، و الدفاع عن أنفسِـــهم و أموالــهم ومعتقداتِهم ، وقد أصبحَ لهم بعد الهجرة قوةً و عَـــدَدّ وعُدَّةً لا سيما بعد أن خاضوا عـــدةً معــــارك ضــــدًّ المشركين و اليهود ، وانتصروا فيها انتصاراً سلحقاً على الرغم من تفوَّق المشركين بالرجال والعتاد ، فانتشر خبر هم بين القبائل، فهابوهم ، و حسبوا لهم ألف حساب .

شعر اليهودُ و المشركون بهذه الدولـــةِ الفتيــةِ ، والقوةِ الصاعدةِ التي بسطَتْ نفودَهــا حــولَ المدينــةِ ، وحَمَتْهَا ودافعَتُ عنها بكلِ بسالةٍ و شجاعةٍ ، و صـــدقِ وإخلاصٍ و تفانٍ .

ثانياً: زمانها.

اتفقَ معظمُ مؤرخي التاريخ الإسلامي و كُتَــابِ السَــيرِ على أنها وَقَعَتْ في شوال سنةَ خمــسِ للــهجرةِ علــي صاحبها أفضلُ الصلاةِ و أنتُ التسليم .

ثَالثًا : أسبابُ وقوعها .

رجع المشركون من أحد بعد أن فشلوا في تحقيق أهدافهم بقتل محمد صلى الله عليه و سلم ووأد دعوتِــه، واستئصال أصحابه .

و لقد عبَّرَ أحدُ قادتِهِم عن نلـــك ، و صـــرَّح بفشـــلِهِم ورجوعِهِم خائبين بقولِهِ :

( لا محمداً قتلتـــهُ ، و لا الكواعـــب أردفتـــــم بئسما صنعتم )

و كان المشركون قد هـتدوا المسلمين بـالقتل والاستئصال بعد انصر افهم عن أُحدُ و فشلهم في تحقيق

أهدافِهِم ، وبقيت فكرة القضاء على النبيّ صلى الله عليه و سلم وأصحابِهِ قائمةً بينهم إلى أنِ اتصل بهم زعماء اليهود في المدينة ، و عرضوا عليهم أن يكونوا معاً يـداً واحدة على قتال المسلمين حين رأوا فيهم خطراً حقيقياً على مراكزهِم ، و مصالحِهِم فيما يعتقدون .

## ( اتصالُ اليهودِ بالمشركين )

أولاً: اتصالُهم بقريشٍ.

و لاستكمالِ حلقةِ المؤامرةِ على المسلمين ، رأى اليهودُ و المشركون أن مصلحةً مشتركةً تجمع بينهم لقتال المسلمين و إيادتهم لاعتقادهِم أنهم أصبحوا يشكلون خطراً على مصالحهم المشتركة ، خاصة و قد أصبح لهم في المدينةِ دين له رجالهُ و طقوسهُ و أحكامهُ و دولةٌ لها جيشٌ يحميها و يدافعُ عنها ، و يرد عنها غائلة المعتدين ، و ذلك أمر لا يرضي اليهود ، بل يزعجهم و يسيءُ إليهم .

و في المدينة ظهر المسلمون و قويَتُ شــوكتُهم ، في حين تلاشى أمرُ اليهود ، و ضعُــف شــأنُهم علـــى الرغم من موادعة المسلمين لهم ، وإبرام معاهدة تضمنُ لهمُ العيشَ بسلامٍ مع المسلمينَ ، فقد رويَ أن النبيَّ صلى الله عليه و سلم لم تمض له سوى مدة قليلة في المدينة حتى اجتمع له إسلام عامة أهل المدينة من العرب ، فكتب كتاباً بين المهاجرين و الأنصار و ادع فيه اليهود و عاهدهم و أقراهم على دينهم و أماولهم ، و شرط لهم و اشترط عليهم .

و تعتير ُ هذه المعاهدةُ أساساً دســتورياً و إداريــاً

للدولة الإسلامية الجديدة فقد قامَتُ على أنّم ما قد تحتاجُهُ الدولة من المقومات الدستورية و الإدارية و لكنَّ اليهود لما جُبلوا عليه من مكر و خديعة ، و نقص للعهوو والمواثيق ، و ما ركبت عليه طبيعتهم من غدر وخيانة منقضوا عهد النبي صلى الله عليه و سلم وميثاقه الذي واثقهم به و أخذوا يحوكون المؤامرات ، ويابون على المسلمين ، ويؤلبون عليهم القبائل ويتآمرون على الإسلام بالليل والنهار ليطفئوا نصور الله

بأفواهِهم ، و يأبي الله إلا أنْ يُتِـــةً نــورُه و لــو كَــرهُ

الكافرون -

فأخذوا يتصلون بحلفائِهِم من قريــش و غيرهــا للتنسيق بشأنِ حربِ المسلمين . و الإغارةِ على المدينــةِ لإبادة أهلِها .

فخرج نفر من زعمائهم و قادتهم منهم: سلام بن أبي الحُقيق النصري ، و حُيي بن أخطب النصري ، و كيا بن أخطب النصري ، و كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق ، و هوذة بسن قيس الوائلي ، و أبو عمار الوائلي ، خرج هؤلاء في نفر من بني النصير ، و نفر من بني وائل ، و هم الذين حزبوا الأحزاب و جمعوهم على حرب المسلمين ، خرجوا بحدهم و حديدهم و حقدهم و عيظهم حتى قدموا علسى قريش بمكة ، فدعوهم إلى قتال المسلمين ، و قالوا لهم: إنا سنكون معكم على محمد حتى نستأصلة .

فقالَتُ لهم قريشٌ : يا معشر يهود ، إنكسم أهلُ الكتاب الأولِ و العلمِ بما أصبحنا نختلف فيه ندن ومحمدٌ ، افديننا خيرٌ أم دينه أسب

قالوا: بل دينكم خيرٌ من دينه ، وأنتم أولى بالحق منه .

و أخذوا يوغرون صدور هم و يشحنونها عليه ، و يؤلبونهم على قتالِه كي يضمنوا دعمهم و تأييدهم من النواحي المعنوية و المادية و العسكرية ، فإذا انضموا اليهم شكلوا قوة كبيرة يستطيعون بها القضاء على الدولة الإسلامية الفتية ، و استعادة مركزهم و سلطانهم في المدينة ، و هما المركز و السلطان اللذان اعتقد اليهود أنَّ النبيِّ صلى الله عليه و سلم نافسهم عليهما واستلَّبهَما منهم ، و عليهم أن يسعوا لاستعادتهما بعد أن تـناسـوا مـوادعةُ النبيّ صلى الله عليه و سـلم، والمعاهدة التب أبرمتها معهم وعساهدهم عليها أن يعيشوا مع المسلمين بـــأمن و ســــلام ، و لـــهم مــــا للمسلمين و عليهم ما عليهم ولكـــنَ طبيعتَــهمُ الخبيثــةُ وغدرهم و مكرهم و خيانتهم جعلتهم يستبدلون بالإحسان إساءةً ، و بالمعروفِ منكرأ، و بالأمن غدراً ، و بالســـلم حرباً ، و تلك طبيعتُهم ، وذلك شأنَهم ، الغدرُ والخيانــةُ،

و نقضُ العهودِ والذممِ و المواثنِق ( الذين عاهدُتَ منـــهم ثم ينقضون عهدَهُم في كل ِمرةٍ و همْ لا يتقون )(١)

<sup>(</sup>١) الآية ٥٦ من سورة الأنفال .

## ( ما نزل في اليهود من القرآن )

و لذلك فقد حَذَّر اللهُ تعالى المسلمين بل الإنسانية كلّها من شَر اليهود و فسادهم ، و غدرهم و مكره م ، و وصفهم بالكذب و الخيانسة ، و التضليل و التدليس والدّس ، و تحريف الكلم عن مواضعه ، فقال الله تعالى فيهم : (سماعون للكذب أكّالون للسحت ) (١) ( وتسرى كثيراً منهم يسارعون في الإنسم و العدوان و أكِلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ) (٢)

( لولا ينهاهُمُ الربانيون و الأحبارُ عــن قولِــهِمُ الإئــمَ وأَكِلهِمُ السحتَ لبئس ما كانوا يصنعون )(٢)

<sup>(</sup>١) الآية ٤٢ من سورة المائدة ، والسحت : كل ما خبـث و قبـح مـن المكاسب .(٢) الآية ٦٣ من سورة المائدة (٣) الآية ٦٣ من سورة المائدة

كما أوضح القرأن الكريم عداوتهم للإسلام ، و تآمر هم على أهله بقوله تعالى : ( لَتَجَدَنَ أَشَدُّ الناسِ عداوة للذين آمنوا اليهود و الذين أشركوا )(١)

فكل هذه الصفات السيئة ، و الخصال الدنيئة إنما تدل على أنهم حثالة البشر ، و أراذل الناس ، وشرار الخلق شهد بذلك القرآن الكريم ، و السنة النبوية المطهرة ، والمصلحون الاجتماعيون ، و المفكرون المعتدلون في العالم ، و هذه شهادة يوسيفوس و هو مفكر و مؤرخ يهودي حيث يقول : لا توجد في الأرض مفكر و مؤرخ يهودي حيث يقول : لا توجد في الأرض أمة في كل أجيال التاريخ منذ بدء الخليقة إلى الآن تحملت ما تحمل بنو إسرائيل من الكوارث و الآلام على أن هذه الكوارث و الآلام على أن هذه الكوارث و الآلام على إسرائيل أنفيهم .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٦ من سورة المائدة . (٢) الجامع الصغير عن الخطيب بسند ضعيف .

فهذه شهادةً مفكر و مؤرخ منهم فيها اعتراف واضح وصريح بمساوئ بني إسرائيل و تنكَّيهم طريق الحقق ، وتجنَّيهم سبيل الهدى و الرشاد ، (وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً و إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا و كانوا عنها غافلين )(۱)

و قال الله تعالى فيهم: (و إذ تأذَّنَ ربّك ليبعثُنَ عليـــهم إلى يوم القيامة من يسومُهم سوءَ العذاب إن ربَّكَ لسريعُ العقاب و إنه لغفورٌ رحيمٌ . و قطّعناهم في الأرضِ أُمَماً منهمُ الصالحون و منهمٌ دونَ ذلك )(٢)

و قال الله تعالى فيهم أيضاً: ( لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيلَ على لسانِ داودَ و عيسى بن مريمَ ذلــــك بمــا عصوا و كانوا يعتدون . كانوا لا يتناهَون عــن منكــر فعلوهُ لبئس ما كانوا يفعلون )(")

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٦ من سورة الأعراف . (٢) الآيتان ١٦٧-١٦٨ من ســورة الأعراف (٣) الآيتان ٧٨-٧٩ من سورة المائدة

و قال أيضاً: (ضربت عليهم الذلة أينما تُقِفوا إلا بحبل من الله و حبل من النساس وباعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون ) و الآيات في هذا المعنى كثيرة جداً، وهي بمجموعها تفضح اليهود و تُعريهم، و تكشف زيفهم وأكانيبهم، و خروجهم عن طاعة الله و رساله وصي وصي وصي المواثية من سبيل الله، و نقضه العهود و المواثيق، و مكرهم و خديعتهم التي عُرفوا بها عَبر تاريخهم الطويل.

لقد نقضوا العهود و المواثيق التي عاهدَهُمْ عليها النبيُّ صلى الله عليه و سلم في الوقتِ الذي كانوا فيه قلةً و ضعفاء لا دولة لهم و لا سلطان ، و مع ذلك

<sup>(</sup>١) الآية ١١٢ من سورة آل عمران

فقد كشفوا عن خبثهم و مكرهم و سوء طويتهم ، وغدروا بالمسلمين و تآمروا عليهم ، و بيتوا لهمُ القتلَ والتدمُّيرُ و الإبادة .

و ما انفكوا حتى تاريخنا المعاصر يستهترون بالمجتمع الدولي ، و لا يقيمون وزناً للقيم الأخلاقيسة ، ولا للمعايير الإنسانية ، و لا للقوانين العالمية ، و لا الكعراف الدينية و الدولية .

فكيف يُتَوقَعُ منهمُ اليومَ الأمنُ و السلامُ ، و قد أصبحَ لهم دولةً و جيشٌ مُزودٌ بالحدث و أخطر ما عرفت الدنيا من أسلحة عدوانية فتاكسة ، و طائرات حديثة متطورة ، و صواريخ نووية عابرة ، و تأبيدٌ معنويٌ و ماديٌ و عسكريٌ غيرُ محدود من دولة عنصرية قوية و متغطرسة تدّعي الديمقر اطيسة ، و لا تعرف معنى العدل و الإنصاف و الإنسانية .

إنَّ الذين يسعون لإقامةِ صلح و سلامٍ مع هـؤلاءِ إنما يجرون وراء سراب بقيعة يحسبه الظمآن مـاء ، أو ينفخون في قربة مخرقة لا تحمل ماء و لا تمسك هواء، وقد علمنا الله تعالى كيفية التعامل مع هولاء اليهود الماكرين و الغادرين بقوله تعالى : (و أعِدوا لسهم ما استطعتم من قوم و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم )(١)

إن اللغة الوحيدة التي يجب على أمتنا أن تخططب بها قتلة الأنبياء هي قول الله تعالى: (يا أيها النبي جساهد الكفار و المنافقين و اغلط عليهم و مأواهم جهنم و بئس المصير )(٢)

( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا بساليوم الآخر ولا يحرمون ما حَرَّمَ الله و رسولُهُ ) (٢) ولا يتحققُ هسذا إلا بجمع كلمة العرب و المسلمين ، و توحيد صفّهم ، والاستعداد العسكري و السياسي ، و الأخد الصادق والجدّي بأسباب النصر ، و هو قسولُ الحق تبارك وتعالى: ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) (٤)

 <sup>(</sup>١) الآية ٦٠ من سورة الأنفال . (٢) الآية ٧٣ من سورة التوبة (٣) الآية
 ٢٩ من سورة التوبة (٤) الآية ١٠٣ من سورة آل عمر ان

هذا هو المنطقُ السليمُ و التفكيرُ الصحيحُ للتعاملِ مع هؤلاءِ الصهاينةِ المعتدين ، لكسرِ شوكتهم ، و القضاءِ على غطرستهم ، و تخليصِ المسجدِ الأقصى و أهلِهِ من رجسهم و إعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين .

لنَّ اليهودَ هُمْ أعداؤنا الحقيقيون قديماً و حديثاً بنص قوله تبارك و تعالى :

( لتجَدِنَّ أَشْدُ الناسِ عداوةً للنين آمنـــوا اليــهودَ والنين أشركوا و لَتَجِدنَّ أَقَرَبَهم مودةً للنين آمنوا الــنين قالوا إنا نصارى ذلك بأنَّ منهم قِسّيسين و رهباناً و أنــهم لا يستكبرون )(١) صدق الله العظيم .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٢ من سورة المائدة

و في اجتماع اليهود بالمشركين في مكّة و إقامة حلف مشترك بينهم لقتال رسول الله صلى الله عليمه و سلم أنزل الله عز و جل قولَهُ :

( ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت و يقولون للنين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً . أولئك الذين لعنهم الله و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً . أم لهم نصيب من الملك فإذا لايوتون الناس نقيراً . أم يحسدون الناس على ماآتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً . فمنهم من آمن أمن به ومنهم من صدً عنه و كفى بجهنم سعيراً )(1)

صدق الله العظيم .

ثانياً: اتصالُهم بغطفان.

ثم خرج أولئك النفرُ المذكورون من اليهود حتى

<sup>(</sup>١) الآيات ٥١ ~ ٥٥ من سورة النساء

قَدِموا غطفانَ فعرضوا عليهم فكرة قتالِ النبي صلى الله عليه ، وأن عليه و سلم ، و أخبروهم أنهم يكونون معهم عليه ، وأن قريشًا قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه فخرجَتُ قريشٌ بقيادة أبي سهنيان ، و غطفان بقيادة عُيينة بن حصن ، و خرج الحارثُ بن عوف بن أبي حارثة المريُ في بني مرة ، و خرج مسعر بن رُخيلة ابن نويرة فيمن تابعة من قومِه من أشجع .

خرجوا جميعاً بحدِهم و حديدِهم يُحادُون اللهَ ورسولَهُ ، و يصدّونَ عن سبيلِ الله و رسولِهِ و قدِ اجتمع لهم أكثرُ من عشرة آلاف مقاتل ، و اتجهوا نصو المدينة المنورة لتنفيذِ ما اتفقوا عليه .

# ( موقفُ المنافقين و ضعافِ ) ( الإيمان )

لم يكد المنافقون يسمعون بمجيء الأحزاب حتي أخذوا يكشفون عن خفايا نفوسِهم ، و يُفصحون عنن حقيقة نفاقِهم ، و ينكصون على أعقابهم ، و يتسللون لو اذاً هار بين من مو اجهةِ الأحز اب ، مُتعَللين بأن بيو تَهُم مكشوفة ، معتقدين أنهم بذلك يستطيعون أن يتبطوا هَمــمَ المسلمين ، و يوقعوا الخوف و الذعر في قلوبهم ليتركوا نصرةً النبي صلى الله عليه و سلم ، و يخلوا بينه و بين الأحزاب ، و هُمْ يعلمون أن الله عــز و جل الذي نَصَرَ نبيَّه في بدر و أحد و غير هِما ، و الدي نصـره يـوم الهجرة و أخرجه من بين سيوف المشركين التي كانت مشحونة حقداً و حسداً و كراهية ، مترقبة في تأسهف الفرصة السانحة لتنزل عليه ضربة واحدة ، فيتفرق دمه

في القبائلِ فلا يستطيعُ بنو عبد منافٍ على حربِ قومهمِ جميعاً .

إن الذي أخرجه من بين أظهر هم ، و أنجاه مــن كيدِهِم وتآمرِهِم قادرٌ أن ينصرَهُ على الأحزابِ ، ويُقيضَ له مَنْ يحميهِ و يدافعُ عنه .

و لقد بيّن الله عز و جـــل مكرَ هــم ، و أبطــل كيدَهم، وفضح أمرهم، وكشف لرسبوله صلبي الله عليه و سلم حقيقتهُمْ في القرآن الكريم ، حيثُ قـــال الله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يســـتأذنوه إنّ الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله و رسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنِهم فأنن لمن شئت منهم و استغفر لهمُ الله إنَّ الله غفور رحيمٌ . لا تجعلوا دعاء الرســول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلمُ الله الذين يتسللون منكم لو اذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبَهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم . ألا إن شه ما في السماوات

والأرض قد يعلمُ ما أنتم عليه و يومَ يُرْجَعِـون إليـه فينبئهم بما عملوا و الله بكل شيء عليم ).(١) و قال عنهم أيضاً : ( و إذ يقولَ المنافقون و الذين فـــى قلوبهم مرضٌّ ما وَعَدَنا اللهُ و رسولُهُ إلا غرورا . و إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مُقام لكم فارجعوا ويستأذنَ فريقٌ منهم النبيُّ يقولون إن بيوتنا عورةً و ما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً . و لو دُخِلْتُ عليهم من أقطارها ثم سُئلوا الفتنةَ لآتوها و ما تلبثوا بها إلا يسيراً و لقد كانوا عاهدوا الله من قبلُ لا يُولُّون الأدبارُ و كان عهدُ الله مسؤولاً . قلْ لن ينفعكمُ الفِرارَ إن فَرَرْتم منن الموت أو القتل و إذا لا تُمتّعون إلا قليلاً .

قُل من ذا الذي يعصمكم مِــن الله إن أراد بكـم سوءًا أو أراد بكم رحمةً و لا يجدون لهمْ مِـــنْ دونِ اللهِ ولياً و لا نصيراً .

<sup>(</sup>١)الآيات ٦٢ – ٦٤ من سورة النور .

قد يعلمُ الله المتعوقِين منكم و القائلين لإخوانِهم هلمَ الينا ولا يأتون البأسَ آلا قليلاً . أشِحَة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأخبط الله أعمالهم و كان ذلك على الله يسيراً . يحسبون الأحزاب لم يذهبوا و إن يأت الأحزاب يودوب في الأعراب يسألون عن أنبائكم و لو كانوا فيكم ما قاتلوا آلا قليلاً )(١)

صدق الله العظيم.

هذا هو موقف المنافقين و ضعساف الإيمسان ، موقف يتسم بالجبن و الخور و محاولة تثبي طرو همم المسلمين ، والنيل من صمودهم و عزمهم عن الدفساع عن دينهم وعقيدتهم ، و الذود عن نبيهم و مدينيهم .

و لكنَّ هذا لم يكنَّ يزيدُ المؤمنيــــن إلا تصميمـــأ على القتال ِ، و ثباتاً وإيماناً و تسليماً لقضاءِ الله ِوقدرهِ،

<sup>(</sup>١) الآيات ١٢ – ٢٠ من سورة الأحزاب

وصدق الله العظيم إذ يقول في وصف عزيمة المسلمين و ثباتهم ، و عدم سماعهم الدعايات المضالمة ، و الأراجيف المغرضة و الأكانيب المثبطة (و لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعَنسا الله و رسوله وصدق الله و رسوله و ما زادهُم إلا إيمانا و تسليما . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من ينتظر و ما بتلو اتبديلا . ايجزي الله الصادقين بصدقهم و يعنب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً )(١)

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٢ - ٢٤ من سورة الأحزاب

## (حفر الخندق )

بلغ النبيّ صلى الله عليه و سلم قدومُ الأحـــزاب إلى المدينةِ فجمع أصحابَهُ ، و أخذَ يشــاورُهم بـالأمرِ كعاديّهِ ، فأشار عليه سلمانُ الفارسيُ رضــي اللهُ عنــه بحفرِ خندق حولَ المدينةِ فقال : يا رسولَ الله ، إنا كنـا بفارسَ إذا حوصرانا حفرنا خندقاً يمنــعُ مـن وصـولِ العدو.

فأعجب النبيّ صلى الله عليه و سلم بهذا الرأي ، واقتنع به و استشار أصحابَهُ فوافقوا جميعاً عليه ، فلمر النبيّ صلى الله عليه و سلم بحفر الخندق ، فسارعوا بكل حماس و شجاعة لتنفيذ أمره ، ورد الشر و العدوان عن مدينتِهم ، و الدفاع عن عقيدتِهم .

فجعلوا يحفرون الخندقَ و النبيَّ صلى الله عليـــه وسلم يحفرُ معهم و يشجُعُهم ، و يقوي قلوبَهم .جعل النبيُّ صلى الله عليه و سلم يحفُر معهم وكأنه فرد منهم لا فرقَ بينَهُ و بينهم ، و هو الذي رفعَ شعار المسلواة ، و طبَّقَهُ قولاً و عملاً ، و هو الذي قال الله عـــز وجـل فيه:

( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما غنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم )(١)

و لا شك أن هذه صفات القائد الناجع الذي يحظى بطاعة جنده و تقتهم ، و الحاكم العادل الدي لا يفرق بين أفراد رعيته ، فيقبلون عليه طائعين بكل حب و تقة و إخلاص . خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ليشرف على أعمال الحفر ، فشاهد المسلمين يحفرون في يوم بارد ، و أبصر ما بهم من جوع ونصب فقال : اللهم أن العيش عيش الآخرة ، فارحم النصار و المهاجرة .

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٨ من سورة التوبة

#### فأجابوه قائلين :

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ثم اختلف الأنصار و المهاجرون : الأنصار يقولـــون : سلمان مينا . و المهاجرون يقولون : سلمان مينا .

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : ( سلمانُ مِنَّــــا أهلَ البيتِ )

يقولُ البراءُ بنُ عازب رضي الله عنه : لمّا كــان يومُ الأحزاب ، و خندَقَ رســولُ اللهِ صلــى الله عليــه وسلم، رأيتُهُ ينقلُ من تراب الخندق حتـــى وارى عنّــي الترابُ جلدة بطنِهِ ، و كان كثيرَ الشعرِ ، فسمعتُهُ يرتجزُ بكلمات عبد الله بن رواحةً و هو ينقلُ الترابَ و يقولُ :

اللهمَّ لولا أنتَ ما اهتدينا و لا تصنَّقُنا و لا صـلّينا فأنزلَـنُ سكـينةً علـينا و ثُبِتِ الأقدامَ إنَّ لاَقَـيـنا إنَّ الألى قـد بغوا علينا و إنْ أرادوا فتتةً أبـينـا

هذا و المسلمون داخلَ المدينة ، الخوف يهدِدهم ، وشبحُ الموت يخيمُ عليهم ، الأبصار شاخصة ، والقلوب متفطّرة ، و النفوس متزلزلة ، و الأفئدة مضطربة و هم يدفعون ذلك ، و يقاومونه حتى انتصروا عليه ، فلم يشعروا بخوف ، و لم يُحسّوا بقلق و لا اضطراب ، ولقد صور القرآن الكريمُ هذا المشهد القاسي و الحرج ، ووصف لنا الحالة النفسية القلقة التي كسان يمر بها المسلمون في تلك اللحظات الحاسمة ، و الظروف القاسية ، و المواقف الحرجة بقوله تعالى :

(يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك م إذ جاءَتكُمْ جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لَم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً . إذ جاءوكم من فوقِك م ومن أسفل منكم و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلي المؤمنون و زُلزلوا زلزالاً شديداً )(1) صدق الله العظيم .

<sup>(</sup>١) الآيات ٩ - ١١ من سورة الأحزاب

# ( معجزاتٌ ظهرَتْ يوم )

#### الخندق

ظهرت يوم الخندق معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم أهمسها و أعظمها المعجزات التالية:

١-الصخرة.

جاء المسلمون يُهرَعون إلى النبي صلى الله عليه و سلم يشكون إليه صخرة عظيمة اعترضت طريقهم وحالت بينهم و بين الحغر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتناول معولاً و رفعه ثم أهوى به على الصخرة وقال: (و تمّت كلمة ربك صدقاً و عدلاً لا مبدل لكاماتِه وهو السميع العليم)(١)

<sup>(</sup>١) الآية ١١٥ من سورة الأنعام

فتحطَّمَ ثُلثُ الحجر ، و برقَ برقة شديدة أذهلَــت جميع الحاضرين ، فقال النبيُّ صلى الله عليه و ســلم : اللهُ أكبرُ أعطيــت مفاتيح الشام ، و الله إنــي لأرى قصورَها الحمراء الآن من مكانى هذا .

ثم ضرب ضربة أخرى و تـــلا نفـس الآيـة ، وأهوى بالمعول فتحطم الثلث الآخر فقال : الله أكــبر ، أعطيت مفاتيح فارس ، و الله إني لأرى قصر المدائــن الأبيض الآن من مكاني هذا ، ثم ضرب ضربــة ثالثــة وتلا نفس الآية .

و أهوى بالمعولِ فتحطّم الحجرُ ، فقال : الله أكبرُ أعطيتُ مفاتيحَ اليمن والله إنى لأرى بابَ صنعاءً .

فقال المسلمون : يا رسول الله ، ادْعُ الله أنْ يفتَحها علينا و يغنَمنا ذراريهم ، و يخرب بأيدينا بلادَهم، فدعا لهم بذلك . و لقد أجاب الله تعالى دعاءًه ، و فتح لسهم تلسك البلاد في زمن عمر و عثمان رضي الله عنهما ، و مَــنْ بعدَهما .

و في ذلك يقولُ النبيُّ صلى الله عليه و سلم: إذا هلك قيصرُ فلا قيصرُ بعده، و إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، و الذي نفسي بيدِه لِتُتَفَقَنَ كنوزُ هما في سبيل الله .

فكان كما حَدَّثَ صلى الله عليه و سلم كما سيأتي بيانُهُ في المعاركِ القادمةِ من هذه السلسلةِ إن شـــاء الله تعالى .

و يقولُ النبيُّ صلى الله عليه و سلم : ( إِنَّ اللهَ زوى ليَ الأرضَ مشارقَها مغاربَها ، و سيبلغُ ملكُ أُمتي ما زوى لي منها )<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) زو*ی* : جمع .

و كان المسلمون كلما فتحوا بلداً قال لهم أبو هريرة : افتتحوا ما بدا لكم ، فو الذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة و لا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا و قد أعطى الله سبحانة محمداً صلى الله عليه و سلم مفاتيحها قبل ذلك .

و بذلك تحقق ما وعد رسول الله صلى الله عليه و سلم به أصحابة و صدق الله ، و صدق رسوله ، و كنب المنافقون الذين قالوا و هم يثبط ون هم م المسلمين ويقولون : يخبركم محمد أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ، و مدائن كسرى ، و قصور الشام و أنها تُفتح لكم و أنتم تحفرون الخندق لا تسمتطيعون أن يترزوا ، ، و ؟ ، ، و !!

فلم يزد هذا القولَ المؤمنين إلا ثباتاً على الحق ، و اعتماداً على الله ، و ثقةً بنصره و تأييده ، و ما زادهم إلا إيماناً و تسليماً .

### ٢-( تمرُ بنتِ بشيرِ بنِ سعد )

تحدثتا ابنة بشير بن سعد عمّا جرى معها يومَ الخندقِ فتقول : دعَتْني أمي عمرة بنت رواحة ، فأعطنتني حفنة من تمر في ثوبي ثم قالت : أيْ بنيسة ، اذهبي إلى أبيكِ وخالكِ عبد الله بن رواحة بغدائهما .

قالَتْ : فأخذتُها و انطاقتُ بها ، فمرَرْتُ برسـولِ الله صلى الله عليه و سلم و أنا ألتمسُ أبـــي و خـــالي ، فقال : تعالَى يا بُنيةُ ما هذا معك ٠٠٠٠

قالت : قلتُ يا رسولُ الله ، هذا تمرٌ بعثُتْني بــــه أمي إلى أبي بشيرِ بنِ سعدٍ ، و خالي عبدِ اللهِ بنِ رواحةً يتغتيانِهِ .

فقال: هاتيهِ .

قالت : فصببتُه في كفّي رسول الله صلى الله عليه و سلم فما ملأتهما ، ثم أمر بثوب فبُسِطَ له ، ثـــم

دحا بالتمرِ عليه فتبدّد فوق الثوب ، ثم قال لإنسانِ عنده: اصرخ في أهل الخندق أن هلم اليى الغداء ، فاجتمع أهل الخندق عليه ، فجعلوا يأكلون منه ، و جعل يزيدُ حتى صدر أهل الخندق عنه و إنه ليسقط من أطراف الثوب .

و كان عدد المسلمين الذين اجتمعوا على التمـــرِ يومئذٍ ثلاثة آلاف رجل .

### ٣-( وليمةُ جابرِ بنِ عبدِ الله )

يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : لما حفر الخندق رأيت من النبي صلى الله عليه و سلم خمصاً ، فانكفأت (۱) إلى امرأتي فقلت : هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه و سلم خمصاً شديداً .

فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعير ، و لنسا بُهيمة داجن (٢) فذبحتها ، و قطعتها في برمتها (٢) شـــم

 <sup>(</sup>١) انكفأت : رجعت . (٢) بهيمة داجن : تصغير بهيمة ، و هي ما ألفت البيت من الشاه و غيرها . (٣) البرمة : القدر

ولَيتُ إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقــالَتُ : لا تفضحُني برسول الله صلى الله عليه و سلم و بمن معه .

فجئتُهُ فسارَرْتَهُ فقلتُ : يا رسولَ الله ، نبحتُ بَهَيمة لنا ، و طحنتُ صاعاً من شعير كان عندنا فتعالَ أنت و نفر معك .

فصاح رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا أهّل الخندق ، إن جابر أقد صَنَعَ سَوْر آ فحيَهلا بكم ، شمقال النبيّ صلى الله عليه و سلم : لا تُتزلُن َ بُرْمَتكم ، ولا ولا تخبُرن عجينكم حتى أجيء .

فجئتً ، و جاء رسولُ الله صلى الله عليه و سلم يتقدمُ الناسُ ، حتى جئتُ امرأتي

فقالَتْ : بك ، و بك .

فقلت : قد فعلت الذي قلت ، فأخرجَت لنا عجيناً فبسق فيه و بارك، ثم عَمدَ إلى برمتنا فبسق و بارك، ثم قال :

ادعُ خبازةً فلْتخبز معك ، و اقدحي مـــن برمتــك و لا تُنزلوها .

يقولُ جابرٌ رضي الله عنه : و هم يومئذِ ألف ، فأُقسِمُ بالله لأكلوا حتى تركوه و انحرفوا ، و إن بُرْمَتنا لتغطُّ كما هى ، و إن عجيننا كما هو .

و ما يروى من أن جابراً رضي الله عنه لما رأى أهل الخندق جميعاً قد قَدِموا إلى بيتِهِ خشي أن لا يكفيهم الطعام فنبح غلامين له ليطعم الناس ، فإن هدذا غدير صحيح و غير معقول ، و هو الذي يعلم بمعجزات النبي صلى الله عليه و سلم ، و أن بركته تحل أينما نرل ، كما أن المسلمين جميعاً يعلمون ذلك بل و يعتقدون بها اعتقاداً جازماً لا يخالطه شك .

### ٤- ( إحساسُ حنيفةُ بنِ اليمان بالنفءِ )

قال رجل من أهل الكوفة لحنيف بن اليمان رضي الله عنه أيا أبا عبد الله ، أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه ٠٠٠٠؟

قال : نعــم يـا ابـنَ أخـي ، قـال : فكيـف كنتـم تصنعون ٠٠٠٠؟

قال : والله لقد كنا نجتهدُ .

قال : والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقِنا .

فقال حذيفة : يا ابن أخي ، لقد رأيتنا مسع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالخندق ، و صلى رسول الله هوياً من الليل ، ثم النفت إلينا فقال : مَن رجل يقوم فينظر ما فعل القوم ، ثم يرجع أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة ، ٠٠٠؟

فما قام رجل من شدة الخوف ، و شدة الجوع والبرد ، فلما لم يقم أحد دعاني ، فلم يكُن لي بـــد مــن القيام حين دعاني .

فقال : يا حنيفة ، اذهب فادخل في القوم فـانظر ماذا يفعلون و لا تحديثنَّ شيئاً حتى تأتيّنا .

قال حذيفة : فدخلت في القوم و الريح و جنود الله تفعل بهم ما تفعل ، لا تقرّ لهم قدرا و لا نسارا ولا بناء مه م الحديث ، و سيأتي تفصيلة في موضع إن شاء الله تعالى ، و تابع حذيفة حديثة قائلا : فرجعت كأنما أمشي في حمّام ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأصابني البرد حين رجعت .

و يقول حذيفة : ما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة، و لا أشد ريحاً منها ، فــــى أصــواتِ ريحــها أمثــال الصواعِق ، و هي ظلمة ما يرى أحدُنا أصبُعَهُ

في هذه الليلة الباردة لم يشعر حذيفة بالبرد وكأنه كما قال : كأنما أمشي في حمام .

## ( وصولُ الأحزاب )

و أقبل الأحزاب بحرهم و حديدهم و عددُهم عشرةُ آلاف مقاتل ، فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين ، و الخندقُ بينهم وبين الأحزاب فأمر بالذراري و النساء فجعلوا فوق القطام ، و استعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم .

أما بنو قريظة و كانوا من سكان المدينة ، فقد أغلقوا حصونهم ، و لم يشتركوا مع الأحزاب ، و كان زعيمهم كعب بن أسد القُرظّي بينه و بين النبي صلى الله عليه و سلم عقد و عهد أن لا يكون بينهما قتالٌ .

فجاءه حُيني بنُ أخطب ، فلما علم كعب بنُ أسدٍ بمجيئه دخل حصنه و أغلق دونه الباب ، و أبى أن يفتح له ، فقال له حكيي بنُ أخطب : افتح لي يا أخي ، فقال له كعب : لا أفتح لك ، فإنك رجلٌ مشؤوم تدعونسي السي خلاف محمد و أنا قد عاهدته و عاقدته و لم أر منسه إلا وفاء و صدقاً ، فلست بناقض ما بيني و بينه .

فقال حَنِيَّ : افتحُ لي حتى أكلمَـــك و أنصــرفَ عنك.

فقال: لا أفعل .

فقال حَيْيٌ : إنما تخافُ أن آكلَ معك طعامَكَ ٥٠٠!!

فغضب كعب و فتح له ، فقال حُيني : يا كعب ، ، و الم جئتك بعز الدهر ، جئت ك بقريس و سادتها ، و غطفان وقادتها ، قد تعاقدوا على أن يستأصلوا محمداً و مَن معه.

فقال له كعب : جئتني والله بذل الدهر و بجهام (۱) لا غيث فيه ، و يحك يا حَيَيَّ دعني فلست بفساعل مسا تدعوني اليه .

فلم يزل حَيني بكعب يعده و يمنّيه حتى اتفق معه على قتال النبي صلى الله عليه و سلم ، و نقض عهده (كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلمّا كفر قال إنهي برية منك إني أخاف الله ربّ العالمين . فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ذلك جزاء الظالمين )(٢)

<sup>(</sup>١)جهام : سحاب لا غيث فيه . (٢) الآيتان ١٦-١٧ من سورة الحشر .

# ( صلح النبي صلى الله عليه و سلم ) ( مع غطفان )

انتهى الخبرُ إلى النبي صلى الله عليه و سلم بأنَّ كُعْبَ بنَ أسدٍ قد واطَأَ حُيَىَّ بنَ أخطبَ ، و اتفق معه على نقض عهده مع النبي صلى الله عليه و سلم ، فبعث سعد بنَ معاذ ، و سعد بنَ عبادة ، و عبد الله بن رواحة ، وخوات بن جبيرٍ و قال لهم : انطلقوا إلى بني قريظة فإن كان ما قيل لنا حقاً فالحنوا لنا لحناً (٢) ، و لا تقتوا في أعضاد الناس ، و إن كان كذباً فاجهروا به للناس .

فانطلقوا الليهم فوجدوهم على أخبث ما قيل عنهم وعلموا بأنهم قد نقضوا عهودَهم ، و خانوا أمانات هم ، و نالوا من رسول الله صلى الله عليه و سلم و قسالوا : لا عهدً له عندنا ، فشاتمهم سعدُ بنُ معاذ وشاتموه ، وكانت

<sup>(</sup>٣) أي الغزوا لنا لغزا و لا تتشروه بين الناس

فيه حِدةً و غيرةً على المسلمين ، ونقمةً على اليهود .

فقال له سعدُ بنُ عبادةَ : دَعْ عنك مشاتمتهم فالذي بيننا وبينهم أكثرُ من ذلك ، ثم رجعوا فـــأخبروا النبـــيَّ صلى الله عليه و سلم بما فعل اليهودُ .

ثم أقام النبيُّ صلى الله عليه و سلم مرابطاً مكانة، وأقام الأحزابُ من الجهةِ الأخرى للخندقِ يحساصيرون المدينة بضعاً و عشرين ليلة ، لم يكن بينهم إلا التراشق بالنبل و الرمي بالحصى .

و قد اشتد بالمسلمين الخوف ، و عَظَم عليه م البلاء ، فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم ما نَسزلَ بهم أشفق عليهم ، فبعث إلى عُينَة بن حصن ، والحارث بن عوف قائدي غطفان فأعطاهما ثلث ثمسار المدينة لينصرفا بجيشهما ، و يخذلا قريشاً ، فقبلا منه نلك . فجمع النبيّ صلى الله عليه و سلم أصحابه فاستشار هم كعادته ، فقام سعد بن معاذ و سعد بن عبادة فقالا :

يا رسول الله ، هذا أمر تحبه فنصنعه لك ٠٠٠؟ أو شيء أمر ك الله به فنسمع له و نطيع ، أو أمر تصنعه لنا ٠٠٠٠؟

قال : بل أمر أ صنّعهُ لكم ، و اللهِ ما أصنعُهُ آلا أني قــد رأيتُ العربَ قد رَمْتكم عن قوسٍ واحدةٍ .

فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله ، و الله لقد كنا نحسن وهؤلاء القوم على الشرك بالله و عبادة الأوثسان ، و لا نعبد الله و لا نعرفه ، و ما طمعوا قط أن ينسالوا منسا ثمرة إلا شراء أو قرى ، فحين أكر منسا الله بالإسلام ، و أعزنا بك نعطيهم أموالنا له ، و أعزنا بك نعطيهم أموالنا و بينهم ، و أخسذ نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا و بينهم ، و أخسذ الصحيفة فمحاها .

فَسَرَّ النبيَّ صلى الله عليه و سلم بذلك و دعا لــه بخير .

## ( المبارزة )

أقام النبيّ صلى الله عليه و سلم و أصحابه محاصرين ، ولم يكن بينهم و بين العدو قتال إلا أن بعض فرسان المشركين : منهم عمرو بن عبد ود بعض فرسان المشركين : منهم عمرو بن عبد ود العامريّ الفارس العربيّ الشهير ، و عِكْرِمة بين أبي وهب ، و ضرار بن الخطاب بين مرداس الذين امتطوا خيولهم بعد أن لبسوا دروعهم، و حملوا سيوفهم ورماحهم و انطلقوا للقتال ، فمروا بمنازل بني كنانة ، فقالوا : تهيّؤوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون مَن الفرسان اليوم .

و اللهِ إِنَّ هذه لمكيدة ما كانتِ العربُ تكيدُها ، شم تيمّموا مكانا من الخندقِ ضيقاً ، فضربوا خيلَهم حتى استطاعوا أن يجتازوا الخندق ، و يصبحوا أمام المسلمين .

فبرز عمرو بن عبد ود ، فاحتل ميدان المعركة و جعل يصول و يجول أمام المسلمين يريهم بأسك وشجاعته ، وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يسوم بسدر حتى أثبتته الجراح فلم يستطع أن يقاتل يوم أحد ، فلما كان يوم الخندق خرج يحقده و غيظه على أمل أن يعوض ما فاته يوم أحد ، و أن يعيد كرامته ، و يسترد اعتباره وينتقم لنفسه لما أصابه يوم بدر .

و ها هو ذا الآن يبرر ُ يومَ الخندق على رأس فرسانِ المشركين يصولُ و يجولُ و يطلُبُ المبارزة . فقام له على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أنا له يا رسولَ الله .

فقال النبيُّ صلى الله عليه و سلم : إنه عمرو اجلِس .

ثم نادى عمرو ألا رجل بيرز ُ ٢٠٠٠ و جعل يسخر ُ مـن المسلمين و يقول : أين جنتكم التي تزعمون أنه مَنْ قُتـلى منكم دخلها ، أفلا تبرزون إليً رجلاً ٢٠٠٠

فقام عليٌّ فقال : أنا يا رسولُ الله .

فقال: اجلِسْ.

ثم نادى مرة ثالثة فقال:

لجمعهم هل من مبارز مسوقف القرن المناجز مسرعاً قبل الهزاهز و الجود من خير الغرائز

و لقد بُحْدِتُ مــن النداءِ و وقفتُ إذ جَبُنَ المشجعُ و لـــذاك إنـــي لم أزلْ إنَّ الشـــجاعةَ في الفتى

فقام الِيه عليُّ رضي الله عنه فقال : يا رسولُ الله أنا لَهُ .

فقال : إنه عمروً .

قال : و إن كان عمراً .

فأذِنَ له رسولَ الله صلى الله عليه و سلم ، فانطلق علميَّ نحوه بخطى قوية و ثابتة و هو يقول :

لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز في نية و بصيرة و الصدق منجي كل فائز إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز

ثم نقدم منه و قال له : يا عمرو ، إنك كنت عـــاهنت الله ألاّ يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خَلتَين إلا أخنتـــها منه .

قال: أجل.

فقال له عليَّ : فإني أدعوك إلى اللهِ و رســـولِهِ و الـــى الإسلام .

فقال له عمرو : مَنْ أنتَ ٠٠٠٠؟

قال: أنا عليُّ .

قال: ابن عبد مناف ٢٠٠٠؟

قال : أنا عليُّ بنُ أبي طالب .

فقال عمروُ : يا ابنَ أخي من أعمامِكَ مَنْ هو أسنَّ منك، فإنى أكرهُ أن أهريقَ دَمَكَ .

فقال عليُّ : لكنى واللهِ لا أكره أن أهريق دمك .

و في رواية ِ أخرى : قال له عليَّ : فإني أدعوك إلى اللهِ و رسوله و إلى الإسلام ِفأجابه عمروّ قائلاً : لا حاجــــةً لي بذلك .

فقال على : فإنى أدعوك إلى النزال .

فقال له عمروً : لِمَ يا ابنَ أخي ٢٠٠٠ فو اللهِ ما أحـــبُّ أن أقتلُكَ .

فقال عليَّ : لكني واللهِ أحبُّ أن أقتلك .

فغضب عمرة و اشتد عليه هذا القــول ، فــنزل عن فرسِه فعقر ه و ضرب وجهه ، ثم أقبل نحــو علــي

فتناز لا ، وتقاتلا حتى ثار النقعُ بينهما فحال دونهما فلـــم يتمكن الناسُ أن يميزوا بينهما .

فما هي سوى لحظات حتى انجلى النقع ، وهدأت الأصوات ، و سكنت صلصلة السيوف ، و المسلمون يترقبون بتلهف و حذر من المتفوق ، • • ؟ نظروا فإذا على جالس على صدر عمرو يحز رأسة ، فهتفوا جميعا بصوت واحد الله أكبر • • • الله أكبر و علت أصواتهم بهذا النشيد الرائع حتى عانقت السماء ثم نزل علي مسن فوق صدر عمرو وسط إعجاب و هتاف الناس ، وجعل ينشد قائلاً :

نصر الحجارة من سفاهة رأيه و نصرت دين محمد بصوابي(١) نازلتُــه فتركتُهُ مــتجــدلاً كالجذع بين دكانك و روابي (٢) لا تحسين الله خانلَ دينِهِ و تبيه يا معشر الأحزاب

<sup>(</sup>١)الحجارة: الأنصاب التي كان المشركون ينبحون عليها .

و قوله ( و نصرت دین محمد ) و پروی : رب محمد .

فلما رأى فرسان المشركين مقتل فارسِهِمُ الكبيرِ القوا سيوفَهم و رماكهم و انطلقوا هاربين ، و للنجاءَ طالبين، فشاهد حسان بنُ ثابت عكرمة بن أبي جهلٍ يلقى رمكه، و يشتدُ هاربا ، فأنشد قائلا :

فرّ و ألقى لنا رمحه لعلّك عِكْرَمَ لم تفعل (١) وَوَلّيتَ تعدو كعدو الظليم ما إنْ تحورُ عن المعدل(٢) و لم تُلق ظهرك مستأنساً كمأنّ قفاك قفا فُرْ عُلِ (٣)

فلما قَتَل عليَّ رضي اللهُ عنه عمراً أقبل نصو النبي صلى الله عليه و سلم وسط هتافات التشجيع والإعجاب ، ووجهه يتهل بالفرح و البشر .

<sup>(</sup>١)عكرم: منادى مرخم حذف منه الحرف الأخير.

<sup>(</sup>٢) الظليم : ذكر النعام ، و تحور : ترجع .

<sup>(</sup>٣) الفرعل : صغير الضباع . شبهه في عدوه و سرعة جريسه بذكر النعام، كما شبهه بالفرعل لشدة ما أصابه من الخوف حين رأى عمرو بن عبد و د

فتلقاه عمر بنُ الخطاب رضي الله عنه مهنئاً وقال له : هلّا استلبتُه درعَهُ فإنه ليس للعرب درعٌ خيرٌ منها ٢٠٠٠؟

فقال عليَّ رضي الله عنه: ضربتَهُ فاتقاني بسوعتِهِ ، فاستحييت ابنَ عمى أن أسلبَهُ .

و قد روي أن المشركين بعثوا السي رسولِ الله صلى الله عليه و سلم يشترون جثة عمرو بن عبد ودر بعشرة آلاف، فقال لهم : هو لكم لا نأكلُ ثمنَ الموتى .

و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قتل المسلمون يوم الخندق رجلاً من المشركين ، فأعطوا بجيفته مالاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ادفعوا إليهم جيفتة ، فإنه خبيث الجيفة ، خبيث الدية ، فلم يقبل منهم شيئاً .

و في رواية عنِ ابن عباس ٍ :أن رسولَ الله صلى الله عليه و سلم قال : لا خيرَ في جُسدِه و لا في ثمنِه .

و روي أن نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي خرج إلى المسلمين فسأل المبارزة ، فيبرز اليه الزبير بن العوام رضي الله عنه ، فضربه فشقّه نصفين حتى فل في سيفِه و انصرف و هو يقول :

إني امرؤ أحمي و أحتمي عن النبيّ المصطفى الأمي

و روى الطبري: أن نوفلاً هذا لما تــورَّطَ فــي الخندق رماه الناسُ بالحجارة ، فجعل يقولُ : قِتلةٌ أحسنَ من هذه يا معشر العرب ، فنزل إليه علــيُّ رضــي الله عنه فقتله ، فطلب المشركون رَمَّتَهُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالثمن فأبى عليهم أن يأخذَ منهم شــيئاً ، ومكّنهم من أخذِه إليهم .

و عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قلل: جُعِلْتُ يومَ الخندق (١) مع النساء و الصبيان في الأطُمِ ومعي عمر بن أبي سلمة فجعل يطأطئ لي فأصعد على ظهره فأنظر ، قال: فنظرت إلى أبي و هو يحمل مرة ههنا و مرة ههنا فما يرتفع له شيء إلا أتاه.

فلمًا أمسى جاءَنا إلى الأُطُمِ ، فقلتُ : يا أبــــتِ ، رأيتُك البومَ و ما تصنعُ .

قال : و رأيتَني يا بنيَّ ٠٠٠٠؟

قلت : نعم .

قال : فدى لك أبي و أمي .

<sup>(</sup>١) لأنه كان ابن خمس سنين أو ست ، فقد كان أول مولود المهاجرين بالمدينة و كانت ولادته فور بلوغ أمه المدينة يوم الهجرة .

# (دعاء النبي صلى الله عليه و سلم) (على الأحزاب)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيـــه قال : قلنا يوم الأحزاب : يا رسول الله ، هل من شــيء تقولُهُ فقد بلغتِ القلوبُ الحناجر َ .

قال : نعم ، (اللــهم اســتَرْ عوراتِنـــا ، و آمـــنْ روعاتِنا.) فضرب اللهُ وجوهَ أعدائِهِ بالريح .

و عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: أن النبيَّ صلى الله عليه و سلم أتى مسجد الأحراب ، فوضع رداء و قام ، و رفع يديه مداً يدعو عليهم ، ولم يُصل . قال : ثم جاء و دعا عليهم و صلى .

و في الصحيحين : دعا رسولُ الله صلى الله عليه و سلم على الأحزاب ، فقال : اللهمَّ منزلَ الكتاب ، سريعَ الحسابِ ، اهزم الأحزاب ، اللهمَّ اهزِمْهُم و زلْزِلْــــهم ، اللهمَّ اهزمْهُم و انصُرُنا عليهم .

و عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده ، أعز جنده ، و غلب الأحزاب وحدده ، فلا شيء بعده .

و المشهور من دعائه صلى الله عليه و سلم: لا إله إلا الله وحدَه ، صدق وعده ، و نصر عبده ، و أعـزَّ جنده ، و هزَمَ الأحزابَ وحده ، لا شيء قبلَهُ و لا شيء بعده . لا إله إلا الله و لا نعبدُ إلا إياه مخلصيين له الديـنَ و لو كَره الكافرون .

أما شعار المسلمين يومئذ فكان (حم ، لا يُنصرون )

### (خطة نعَيم بن مسعود)

يقولُ اللهُ تبارك و تعالى : (و لقد سبقَتُ كلمتُنال العبادنِا المرسَلين ، إنهم لُهُمُ المنصورون ، و إنَّ جنَدنال لهمُ الغالبون ) (١) (إنَّ اللهَ يدافعُ عنِ الذين آمنالوا إنَّ اللهَ لا يحبُّ كلَّ خَوَّانِ كفورِ )(٢)

فإذا أراد الله عز و جلَّ شيئاً هيّاً أسبابَه ، و إذا قضى أمراً فعلَه ، و إذا أراد النصر لعباده حقَّقه ، و هو القائل: ( إنّما قولُنا لشيء إذا أردناه أنْ نقولَ لـــه كُــنْ فيكون )(٢)

أقام رسولُ الله صلى الله عليه و سلم و أصحابُك فيما وصَفَ الله من الخوف و الشدة لنظام هر عدوهم عليهم ، و إتيانهم إيّاهم من فوقهم و من أسفلَ منهم ، ففي هذه الظروف القاسية ، و اللحظات الحرجة قدم نعيم بنُ مسعود إلى النبيّ صلى الله عليه و سلم فقال :

<sup>(1)</sup> الصافات : (1) الحج : (7) الحج : (7) النحل : (1)

يا رسول الله ، إني قد أسلمتُ و إنّ قومـــــي لـــم يعلموا بإسلامي فمُرني بما شئتَ .

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

إنما أنتَ فينا رجلٌ واحدٌ فخذِلْ عنا إنِ استطعتَ فإن الحربَ خُدعةً .

فخرج نُعيمُ بنُ مسعود حتى أتى بنـــي قُريَظـــةَ ، وكان لهم نديماً في الجاهلية فقال :

يا بني قُريَظةً ، قد عرفتم ودّي ايّاكم و خاصَّةً ما بيني و بينكم .

قالوا : صدقت لست عندنا بمتَّهم .

فقال لهم: إن قريشاً و غطفان ليسوا كأنتم ، البلد بلدُكم فيه أموالكُم و أبناؤكم و نساؤكم لا تقدرون أن تتحولـــوا منه إلى غيره .و إن قريشاً و غطفان قد جاؤوا لحــرب محمدٍ وأصحابِهِ و قد ظاهرتموهم عليه ، و بلدُهم ونساؤهم أموالَهُم بغيره ، فإن رأوا نهزة أصابوها ، وإن كان غيرَ ذلك لحقوا ببلادهم و خَلُوا بينكم و بين الرجلِ ببلدكِم ، و لا طاقة لكم به إن خلا بكم ، فلا تقاتلوا مسع القوم حتى تأخذوا منهم رُهنا مسن أشرافِهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتسى تناجزوه .

قالوا : لقد أشرتَ بالرأي .

ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان و مَــن معه من رجال قريش : قد عرفتم ودّي لكـــم و فراقــي محمداً ، وإنه قد بلغني أمر قد رأيـــت علــي حقـاً أن أبلغكموه نصحاً لكم ، فلكتموا علي .

قالوا : نفعل .

قال: تعلمون أن معشرَ بهود قد ندمِوا على ما صنعه ا فيما بينهم و بين محمدِ ، و قد أرسلوا إليه أنّا قد ندمِنها على ما فعلنا فهل يُرضيك أن نأخذَ لهك من قريش وغطفان رجالاً من أشرافِهم و نعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم محمد : أن نعم ، فإن بَعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رُهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً و احداً .

ثم خرج حتى أتى غطفان فقــــال : يـــا معشـَــر غطفان ، إنكم أهلي و عشيرتي و أحبُّ الناسِ إليَّ ، و لا أراكم تتهمونني .

قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم.

قال: فاكتموا عنى .

قالوا : نفعلُ

فقال لهم مثل ما قال لقريشٍ ، و حذَّرَهـــم كمــا حــنّرَ قريشاً.

فأرسل أبو سفيان و زعماء عطفان السب بنبي قُريش و عطفان و عطفان

فقال لهم: إنا لسنا بدار مقام ، و لقد هلك الخف و الحافرُ فأعِدُوا للقتال حتى نناجز محمداً .

فرد عليه زعماء بني قريظة قاتلين : إن اليسوم يوم السبت و هو يوم لا نعمل فيه شيئاً ، و قد كان أحدث فيه بعضنا حَنثاً فأصابهم ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداً ، فإنا نخشى إن ضرستتُكم الحرب ، و اشتد عليكم القتال ، أن تتشمروا إلى بلادكم ، و تتركونا و الرجل في بلانسا ، ولا طاقة لنا بذلك منه .

فرجع عكرمة و من معه ليخبروا قريشاً وغطفان بما قالَت بنو قريظة فقالوا : و الله إن الذي حدَّثكم نُعيــــمُ ابن مسعود لمحق .

فأرسلوا إلى بني قريظة ، إنا و الله لا ندفعُ إليكم رَجَلاً واحداً من رجالنا ، فأن كنتم تريدون القتسالَ فاخرجوا فقاتلوا . فقال زعماء بني قريظة إنّ الذي ذكر لكـــم نعيــم بــن مسعود لحق .

ثم أرسلوا إلى قريش و غطفانَ إنا و الله لا نقاتلُ معكـــم حتى تعطونا رُهُناً . ً و هكذا خذّلَ اللهُ بينَهم ،

فاختلَفَتْ كلمتُهم ، و تفرق جمعُهم ، و جعل الله كيدَهم في نحورهِم ، وردَّ سهامَهم إلى صدورهِم ، و بعت عليهم ريحاً عاتية في ليال باردة ، قلبَتُ آنيتهم ، وأكفأت قدورَهم ، و قلَعتْ خيامَهم ، و مُلأَتْ بالرمال عيونسهم ، و ألقت الرعال عيونسهم ، و ألقت الرعب في قلوبهم ، و أفقتهم صوابهم و جعلتهم حيارى من أمرهم حتى إن أحدَهم إذا اصطدم بآخر للم يعرفه لشدة ما أصابهم من الخوف و الذعر والوجلى ، و كفى الله المؤمنين القتال و كان الله قوياً عزيزاً . )

### (خبر الأحزاب)

أراد النبيَّ صلى الله عليه و سلم أن يأخذَ خـــبرأ عنِ الأحزابِ و ماذا حلَّ بهم فقال : (ألا رجــلُّ يـــأتيني بخبرِ القوم جعله اللهُ معي يوم القيامة ِ .) فسكتوا جميعـــاً ولم يجبُهُ أحدُّ .

ئم قال مرة أخرى : ( ألا رجلُ يأتيني بخبرِ القوم جعله الله معي يوم القيامة .) فسكتوا جميعاً و لم يجبّــــهُ أحد .

ثم أعاد مقالتَهُ مرةٌ ثالثةٌ فلما لم يجبُّهُ أحدٌ قـال : قُمُ ياحذيفةَ فأتنا بخبر القوم و لا تحديثُ شيئاً .

يقولُ حذيفةً رضي الله عنه : فلم أجد بُدًا إذ دعاني باسمي أن أقوم . فمضى حذيفةُ بنُ اليمان مستتراً يمشي في خفيةٍ ، الريحُ شديدةً ، و الليلةُ باردةً ، والظلامُ دامسٌ .

يقولُ حنيفةُ : فقمتُ و أنا من أشدِ الناس فزعسساً وأشدِهم قَرَّاً (١) فدعا له النبيُّ صلى الله عليه و سلم قائلاً: اللهم احفظه من بين يديه و من خلفِه ، و عسسن يمينه وعن شماله ، و من فوقه ، و من تحدِّه .

يقولُ حنيفةُ : فو الله ما خلَقَ اللهُ فَزَعاً و لا قَـــــرًا فـــي جوفي إلا خرج من جوفي فما أجدُ فيه شيئاً .

فلما وليتُ قال : يا حنيفةُ لا تحديثَنَّ في القومِ شيئاً حتى تأتيني .

قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القسوم نظرت ضوء نار لهم توقد ، و إذا رجل أدهم ضخم ضخم يقول بيديه على النار ، و يمسح خاصرتسه و يقول : الرحيل م ، ، الرحيل ، و لم أكن أعرف أبا سفيان قبل

<sup>(</sup>١) القر: البرد.

ذلك فانتزعت سهما من كنانتي ووضعته في كبد قوسي لأرميه بسه في ضسوء النار ، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تُحدثنَّ في القوم شيئاً حتى تأتيني ، ولو رميته لأصبته ، فأمسكت و رددت سهمي إلى كنانتي و شجعت نفسي حتى دخلت العسكر فاذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عامر الرحيل، الرحيل لا مُقامَ لكم "

و إذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً. فو الله إني المسمع صوت الحجارة في رحالهم وفروشهم، الريح تضرب بها. فسمعت أبا سفيان يقول: يا معشر قريش ليتعرف كل امرئ جليسة فاخذت بيد جليسي وقلت من أنت ؟

فقال : أنا فلانُ بنُ فلانٍ . ثم قـــال أبـــو ســفيانَ ويلكم يا معشرٌ قريشٍ إنكم و اللهِ ما أصبحتم بدارِ مُقام،

ولقد هَلَكَ الكراعُ و الخفّ (١)، و أخلفَتُ ابنو قُريظة ، ولقينا من هذه الريح ما ترون ما يستمسكُ لنا بناءٌ ، و لا تَثبَتُ لنا قدرٌ ، و لا تقومُ لنا نارٌ فارتحلوا فإني مرتحلٌ ، و وثب على جملِهِ ، و انطلق يعدو نحو مكة ، و هو قائدُ القوم ، فإذا فرَّ القائدُ فلا بقاء إذن للجنود ما عليهم إلا أن يهربوا ويلحقوا به .

هذا هو نصر الله للمؤمنين إذا أراد أن ينصر هُــم هياً لهم أسباب النصر . حيث أمدهم بكثير من الأســلحة الربانية التي تقوي عزائمهم ، و تشحذ هممهم ، و توقيع الخوف و الذعر في قلوب أعدائهم و تجعلهم يفــرون لا يلوون على شيء ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . . .

<sup>(</sup>١) الكراع: الخيل . الخف: الإبل .

### (أسلحةٌ ربائية أمد الله بها المؤمنين)

#### ١ - الملاكة :

لقد أمدَّ اللهُ تعالى المؤمنين بالملائكة في كثير مــن المعارك يكثرون عددهم و يمدونــهم بأســباب النصــر ويجعلونهم يتفوقون على عدوهم .

قال تعالى: " إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك ممدِّكم بالف من الملائكة مردفين "(١) و قال أيضا : " إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يُمدِّكم ربُك م بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصليروا وتتقوا ويأتوكم مِن فورهِم هذا يُمدِدْكم ربكم بخمسة آلاف مسن الملائكة مُسوّمين " (٢)

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٩ · (٢) آل عمران : ١٢٤ و ١٢٥

#### ٢ - الرعب :

لقد أمدَّ اللهُ تعالى المؤمنين بسلاحِ الرعــبِ و هــو أفتكُ الأسلحةِ و أشدُّها تأثيراً في تحقيق النصرِ و رفع معنوياتِ المجاهدين و خفضِ معنوياتِ المعتدين .

قال تعالى: " ستلقى في قلوب النين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يُنزِلُ به سلطاناً و ملواهم النارُ و بئس مثوى الظالمين " . (١)

- و قال أيضاً: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كلل النان " (٢)
- و قال أيضاً : " و قذف في قلوبهم الرعب فريقاً
   تقتلون و تأسرون فريقاً " (٢)

 <sup>(</sup>١) الآية ١٥١ من سورة أل عمران (٢) الآية ١٢ من سورة الأنفال (٣) الآية ٢٦ من سورة الأحزاب

- و قال النبي صلى الله عليه و سلم: "أعطِيتُ خمساً لم يُعطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلسي ، نصرت بالرعب مسيرة شهر ، و جُعلَتْ ليّ الأرضُ مسجداً وطهوراً فايما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل و أجلَتُ ليّ الغنائم ، و لم تحلّ لأحد قبلي . وأعطِيتُ الشفاعة .

و كان النبيَّ يُبعَثُ إلى قومِه خاصةً ، و بَعثتُ إلى الناسِ عامةً ﴿'ا)

فكان النبيَّ صلى الله عليه و سلم إذا تجهزَ لغــزوِ قومٍ و علموا بمقدمِه فروا منه بسببِ ما يقذَفُهُ اللهُ تعـــالى في قلوبِهم من الرعبِ .

٣-التعاسُ

و النعاسُ أيضاً من الأسلحةِ التي أمسد الله بسها

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان

المؤمنين يرفع به معنوياتِهم إذا نزل بهم ما يخيفهم . قال الله تعالى : (إذ يغشيكُمُ النعاسَ أمنة منه )(')
و قال أيضا : (له أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم و طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية )(') عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال : لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد حين الستد علينا الخوف ، و أرسل علينا النوم فما مِنا من أحد إلا ذقنة في صدره .

و عن أبي طلحة رضي الله عنه قال : كنت فيمن تغشّله النُعاس بوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارأ ، يسقط و آخذه ، و يسقط و آخذه .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١١ (٢) الآية ١٥٤ من سورة آل عمران

#### ٤ - الريخ :

و للريح أيضاً في نصرة المؤمنين دورٌ كبيرٌ وفعالٌ فهي من جنود الله (و ما يعلم جنود ربك آلا هو) (١) . فلقد لِعبتُ يوم الأحزاب دور آكبيراً و هاماً كان السبب في نصر المسلمين و هزيمة الكافرين :

- قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمـــةُ اللهِ عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلُنا عليهم ريحاً و جنــوداً لم تروها و كان الله بما تعملون بصيراً "(٢).
- و قال عنها النبيَّ صلى الله عليه و سلم : " نُصِــرُتُ بالصَّبا و أُهلِكَتْ عادٌ بالدَّبُورِ " ٠٠٠

و قال حذيفةٌ بن اليمان رضي الله عنه : " لقد رأيتنا ليلة الأحزاب و نحن صافون قعوداً . و أبو سفيان ومَنْ معه فوقنا و قريظة أسفل مِنّا نخافهم على ذرارينا .

<sup>(</sup>١) المدثر : ٣١ . (٢) الأحزاب : ٩

- و ما أنتَ علينا ليلة قطَ أشدَّ ظلمة من هــذه الليلــة، و لا أشدَّ ريحاً ، في أصوات ريجِها أمثال الصواعِق و هي مظلمة لا يَرى أحدنا أصْبَعهُ " .

#### ٥-المطر:

إنّ المسلم يحتاج لكمية كبيرة من المساء . فسهو فوق حاجبه إلى الماء في طعامه و شرايه و سَقي دوابه و من منعسدة الجوانسب و الشيطان خبيث ماكِرٌ يتربص بالمسلم ليوسوس لسه و هكذا فَعَلَ يومَ بدر حيث ألقى في قلسوب المسلمين الشك يوسوس لهم قائلاً :

" تَزَعَمُونَ أَنكُمُ أُولِياءُ اللهِ وَ فَيكُمُ رَسُولُهُ وَ أَنتُمَ تَصَلَّـونَ جُنْبًا " !! • • • فأنزل الله عليهم مطراً شديداً . فشربوا و تطهروا و تطهروا و أذهب الله عنهم رجس الشيطان ، و ثبّت الأرض حين أصابها المطر ، و مشى الناس و الدواب و هكذا تعددت جوانب النفع بالمطر ، من شُرب و طهارة و طرد لوساوس الشيطان ، و تثبيت الأرض تحت أقدام المسلمين . و فسادها تحت أقدام المشركين .

- قال تعالى : " إذ يغشّيكُمُ النعاسَ أمنةً منه و ينزلُ عليكم من السماء ماءً ليطهركم به و يُذهِب عنكم رجز الشيطانِ و ليربط على قلوبكم و يثبت به الأقدام " . . (١)

### ٣-التراب :

و من الأسلحة التي أمدَّ الله بها رسولَهُ صلى الله عليه وسلم الترابُ و ذلك يومَ بدرِ قُبَيلَ المعركةِ حيـــثُ رفع النبيُّ صلى الله عليه و سلم يديه و اتجـــه إلـــى الله بقلبهِ ، و ابتهل إليه بلسانِهِ قائلاً :

<sup>(</sup>١)الآية ١١ من سورة الأنفال .

" يا ربُ إنْ تهلِكُ هذه العصابةُ فلن تُعبَد في الأرضِ أبداً" .

فقال له جبريلُ: " خُذُ قبضةً من الترابِ فارمِ بها فــــي وجوهِهم " . فأخذ قبضةً من التراب فرمــــى بـــها فـــي وجوهِهم ، فما من المشركين أحـــد للا أصـــاب عينيـــه ومنخريه و فَمهُ ترابً من تلك القبضةِ ، فولَّوا مدبرين .

و لقد خلّد الله تعالى هذه الحادثة في كتابِهِ الكريم حيثُ قال تعالى: "و ما رميت إذ رميست و لكسنَّ الله رمى " ٠٠٠ (١) و لا بد لنا في هذه المناسبة أن نذكسر يوم الهجرة عندما وقف المشركون أمام بيتِ النبيِّ صلى الله عليه و سلم وفي أيديهم السيوف التي شُعنت حقداً على النبي صلى الله عليه و سلم ، و كلَّهم حريصون على قتلِه و التخلص منه .

فخرج صلى الله عليه و سلم من بينيهم و قد أخَــذَ حفنةً من تراب و جعل ينثُرُها على رؤوسيهم و هو يتلو

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ من سورة الأنفال .

قولَهُ تعالى: "يس، و القرآن الحكيم، إنَّكُ لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم "٠٠٠ إلى٠٠ قولِه تعالى: "و جعلنا من بين أيديهم سَدًا من بن خافه سَدًا فاغشيناهم فعم لا تبصير من "(١)

فقال لهم : ما تنتظرون هاهنا ؟

قالوا: محمداً.

قال : خَيِّبكُمُ اللهُ . قد واللهِ خرج عليكم محمدٌ ثم ما تـــــ فك منكم رجلاً إلا و قد وضع على رأسيه ترابأ ، و انطلــــقَ لحاجتِهِ أما ترون ما بكم !! • • •

فوضع كلُّ رجل منهم يدّه على رأسِه فإذا عليه تراب .

و هكذا يشترك الترابُ في الدفاع ِعنِ الإسلامِ ونبيّه صلى الله عليه و سلم

<sup>(</sup>١)الآيات من أول سورة يس .

و التخييلِ أيضاً دور هام و حاسم في رفع معنويات المقاتلين و هزيمة أعدائهم ، قال الله تعالى : "إذ يريكَهم الله في منامك قليلاً و لو أراكهم كثيراً لفشاتم ولتنازعتم في الأمر و لكن الله سلّم إنسه عليم بدات الصدور . و إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقلكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً و إلى الله الله ترجع الأمور )(1)

و لقد تُبَتَ أَنَّ الله تعالى أرى المؤمنين الكافرين قليلاً عند لقائهم قُبيَل المعركة بيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لقد قُللُوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جانبى : نراهم سبعين.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٤٣ – ٤٤ من سورة الأنفال

قال: لا ، بل هم مائة حتى أخننا رجلاً منهم فسألناه فقال: كنا ألفاً .

و قال تعالى : (قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله و أخرى كافرة يرونهم مِثلَيهم رأي العين والله يؤيد بنصر مِمَنْ يشاء إنّ في ذلك لعسبرة لأولسي الأبصار)(١)

و من الجدير بالذكر أن معظَ هذه الأسلحة الربانية أيّد الله تعالى بها رسولة الكريم صلى الله عليه و سلم في معركة الخندق ، حيث أرسل على الأحراب ريحاً قوية أثارت غباراً كثيفاً ملاً عيون هم ، و زلزل قلوبهم ، و أفقدهم صوابهم و جعلهم يُولون الأدبار لا

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ من سورة آل عمران

<sup>(</sup>٢)الآية ٢١ من سورة يوسف عليه السلام .

يلؤون على شيء . و كان أمرُ اللهِ قدراً مقدوراً ليقضيَ اللهُ أمراً كان مفعولاً .

## ( حصار ) ( بني قريظة )

أصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى الأحزاب قد ذهبوا و غادروا مواقعهم التي خيَّم عليها الهدوء والأمن و السكينة ، فأمر المسلمين أن يصُعُوا أسلحتهم و يرجعوا إلى المدينة .

فأتاه جبريل عليه السلام في صورة رجل يقال له: (دحية الكلبي) و كان غالباً ما يأتيسه في هذه الصورة ، أتاه راكبا على فرس فقال : يا محمد ، إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما وضعت الملائكة سلحها ، إن الله يأمرُك أن تخرج إلى بني قريظة ، و إني متقدم اليهم فمزازل بهم حصونهم .

فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه و سلم منادياً أن ينــــلديَ في القوم : لا يُصَلِينَ العصرَ أحدُّ إَلا في بني قريظة .

و أعطى النبيَّ صلى الله عليه و سلم الراية لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه الذي انطلق إلى بني قريظة على رأس طائفة من المسلمين ، فلما أشرف على حيهم سمعهم يسبون النبيَّ صلى الله عليه و سلم وينالون منه.

فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبَره خبرَ هم ، و ما سمِع منهم ، فتوجّه إليهم النبيّ صلى الله عليه و سلم فقال لهم : نقضتُم العهد يا إخروة القردة والخنازير ِ ٠٠٠!! ٠٠٠ أخزاكُمُ الله و أنزل بكـــم نقمنَهُ .

فقالوا : ما كنتَ جاهلاً يا أبا القاسم ، فلا تجهل علينا .

فحاصرهم بضعاً و عشرين ليلة ، فلما أيقنوا أنه لن ينصرف عنهم ، و لن يفك حصارهم حتى يناجزهم ويعاقبهم جزاء خياتنهم و نقضهم العهم وعب بن أسد : يا معشر يهود ، قد نزل بكم من الأمر ما ترون ، و إني عارض عليكم خيلالاً ثلاثاً فخذواً أيها شئتم .

قالوا : و ماهي ٠٠٠ ؟

قال : نتابعُ هذا الرجلَ و نصدقُهُ ، فو اللهِ لقد تبَّينَ لكـــم إنه لنبيَّ مرسَلُ و إنه كالذي تجدونه في كتابِكم فتـــأمنون به على دمائِكم و أموالِكم و أبنائِكم و نسائِكم .

قالوا : لا نفارق حكمَ التوراةِ أبدأ ، و لا نستبدلُ به غيرَهُ

قال : فإذا أبيتم على هذه فهلم فلنقتل أبناعنا و نساعنا شم نخرج إلى محمد و أصحابه رجالاً بالسيوف مصابتين لـم تُترك وراعنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا و بين محمد ، فإن نهاك ، نهاك و لم نترك وراعنا نسلاً نخشى عليه ، و إن نظهرٌ فلعمري لنجدن النساء و الأبناء .

قالوا : أنقتلُ هــؤلاءِ المســاكين ، فمـــا خــيرُ العيــشِ بعدَهم. . ؟

قال : فإن أبيتم عليّ هذه ، فالليلة ليلمة السبب و إنه عسى أن يكون محمد و أصحابه قد أمنونا فيها ، فانزلوا لعلّنا نصيب من محمد و أصحابه غِرة .

قالوا: أنفسِدُ سبَننا و نحدثُ فيه ما لم يُحدثُ فيه مَنْ كان قبلنا إلا مَنْ قد علمت ، فأصابَهُ ما لم يخف عليك مـــن المسخ ٢٠٠٠؟

فَالَ : ما بات رجل منكم منذ ولدَتْهُ أُمَّهُ ليلةٌ من الدهـــرِ حازِماً .

فاختلفوا بينهم ، و لم يبق أمامهم بعد رد هذه الخصال الثلاث ألا أن يرضوا بواقِعهم و ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم أذّلاء صاغرين ولكنهم قبل أن يتخذوا قرارهم رغبوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يعرفون مصيرهم و ماذا سوف يحلُّ بهم إذا هم نزلوا على حكمه .

## (قصة أبي لبابة)

بعث زعماء بني قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم : أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشير ه ، و كان حليفاً لهم، و كانت أمواله وولده في حيّهم ، فاستجاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لرغبت هم ، فأرسله إليهم.

فلما رأوه مقبلاً قام إليه الرجال ، وأجهش النساء و الصبيان يبكون في وجهِهِ فَرَق لهم ، و حزن عليهم فقالوا له : يا أبا لبابة ، أترى أن ننزل على حكم محمد ٥٠٠؟

قال : نعم ، و أشار بيده إلى حلقه يقول : إنه الذبح إن نزلتم على حكمه . و لكنه لم يلبث أن ندم على ما فعل ، و علم أنه قد خان الله و رسوله ، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خجلاً منه ، و لم يستطع أن يقابله ، فذهب إلى المسجد

النبوي فربط نفسَهُ بساريةِ المسجدِ، و حلف أن لا يُحُلُّــهُ إلا رسولُ الله صلى الله عليه و سلم .

و بقي على هذه الحالِ ستّ ليالٍ ، فكانت امر أتــهُ تأتيه في وقت كل صلاة فتحلَّهُ للصلاة ثم يعودُ فير تبط ، و كان خلال هذه الفترة يعيش في قلق شديد ، و عــذاب نفسي أليم ، و فيه أنزل الله عز وجل قوله : (يا أيــها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أمانــاتكم و أنتم تعلمون )(1)

فبلغ خبرُهُ رسولَ الله صلى الله عليه و سلم وكان قد استبطأه فقال: أما إنه لو جاعني لاستغفرت له، وأمّا إذ قد فعل ما فعل فلا أطلقُهُ حتى يطلقَهُ الله تعالى.

ثم نزلَتْ توبتُه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحراً و هو في بيت أم سلمة قصال الله تعالى : (و آخرون اعترفوا بننوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً عسى الله أنْ يتوب عليهم إنّ الله غفورٌ رحيمٌ )(١)

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ من سورة الأنفال . (١) للتوية : ١٠٢

فَقَامَتُ أَمُّ سَلَمَةً عَلَى بَابِ حَجَرَتِهَا وَ قَالَتَ : يَا أَبَا لِبَابَةً ، أَبْشِرْ فَقَد تَابَ اللهُ عَلَيْك .

فانطلق المسلمون إليه ليطلقوه فأبى أنْ يُطلقَهُ أحدٌ إُلّا رسولُ الله صلى الله عليه و سلم ، فمرَّ به رسولُ الله صلى الله عليه و سلم ذاهباً إلى صلاة الصبح فأطلقَهُ بعد أن قبل الله تعالى توبتَهُ ، و عفا عنه ، و غفر له هفوتَـــهُ والله غفور ً رحيمٌ .

## (الحكمُ على بني قريظة)

لم يبق لبني قريظة بعد ذلك إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ينصاعوا لأمره بعد أن فقدوا آخر أمل يتمسكون به ، و قطعوا كل خيوط الرجاء ، و ما هي إلا محاولات يائسة لا تجديهم نفعاً ، و لا تنفع عنهم خطراً ، و لا تشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئاً .

فقد حاق بهمُ العذابُ ، و حقَّ عليهمُ العقابُ ، و نزل بساحتِهمِ البطشُ و الانتقامُ جزاءَ غدرِهم وفيانتهم.

 وسلم ، فتواثبوا عليه و قالوا : يا رسولَ الله ، قد علمت أنهم حلفاؤنا ، و قد أسعفت عبد الله بن أبي بن سلول في بني النصير حلفاء الخزرج ، فلا يكن حظنًا أوكس (أ) عندك من حظّ غيرنا ، فهم موالينا .

فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه و سلم : ألا ترضون يا معشر الأوسِ أن يحكم فيهم رجلٌ منكم ٠٠٠٠ قالوا : بلى

قال : إنه سعدُ بنُ معاد .

فوافقوا جميعاً على أن يحكم فيهم سعد بن معاذ .

فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و المسلمون يقولون له : يا أبا عمرو ، أحسن في مواليك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما ولآك ذلك لتحسن فيهم . و أخذوا يلحون عليه أن يحسن فيهم.

<sup>(</sup>١) أوكس : أنقص .

فلما أكثروا عليه ذلك قال : قــد آنَ لسـعدِ أن لا تأخذَه في الله لومةُ لائم .

ثم قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم: فسإني أحكمُ فيهم أنْ تُقَتلَ الرَجالُ ، و تقسمَ الأموالُ ، و تُسببي الذراوي و النساء .

فقال له النبيَّ صلى الله عليه و سلم : لقد حكمـتُ فيهم بحكم الله من فوق سبعةِ أرقعةٍ .(١)

لماذا ٠٠٠ ؟

لأنهم خانوا العهود و المواثيق أكثر من مرة ، و تـ آمروا على الإسلام و أهله و عاونوا المشركين علَّى حـرب المسلمين و إبادتهم في أحرج ظرف ، و أقسى فـترة كانوا يمرون بها في حياتهم ، فأصبحوا بعملهم هذا مـن أكبر مجرمي الحـروب الذين يستحقـون المحاكمـة

<sup>(</sup>١) سبعة أرقعة : سبع سموات

والإعدام و القصاص العادل ، و هم الذين قال الله تعالى فيهم : ( الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة و هم لا يتقون . فإمّا تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . و إمّا تخافن من قوم خيانسة فانبذ اليهم على سواء إنّ الله لا يحب الخائنين .

و لا يحسَبَنَّ الذين كفروا سَبَقوا إنهم لا يُعجزوِن )<sup>(٢)</sup> صدق اللهُ العظيمُ .

و هؤلاء اليهودُ خانوا الله و الرسولَ ، واستهتروا بعهدِ رسولِ الله صلى الله عليه و سلم ، و تآمروا علـــــى الإسلام ، و بيتوا لأهلِهِ القتلَ و الإبادةَ .

طامعين في عفو النبي صلى الله عليه و سلم الذي عفا عنهم أكثر من مرة ، فاتخذوا من ذلك العفو سبيلاً لخيانة

<sup>(</sup>٢)الآيات ٥٦ – ٥٩ من سورة الأنفال

الرسول صلى الله عليه و سلم ، و الاستهانة بعهده. وميثاقِه ، و القيام بغدره و المكر به .

## (يهود بني النضير)

و لا ننسى الدور القذر الذي قام به يهود بني النضير الذين تآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أن ذهب إليهم يستعينهم في دية قتيلين حسب اتفاق مسبق ، فقالوا له : نعم يا أبا القاسم ، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه .

ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لسن تجدوا الرجل على مثل حالِه هذه ، و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً بقرب جدار من بيت مسن بيوتهم ، وقالوا: مَن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ٠٠٠٠؟

ثم أخذوا في تنفيذ مؤامرتِهمُ الدنيئةِ فاختاروا لسها عمروَ بنَ جحاشِ الذي صعدَ السطحَ ليكمِلَ المؤامرةَ ، فأبطل الله كيدَهم ، و فضح أمَرهم ، و أعلَمَ نبيَّـــه صلى الله عليه و سلم بتآمرهم .

من أجلِ هذا أعلنَ عليهمُ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم الحرب ، و أرسلَ إليهم أنِ اخرجوا من بلدي ، فلقد نقضتُمُ العهدَ الذي جعلتُ لكم بما هممتم به من الغدر بي لقد أجّلتكم عشراً فمن رئي بعد ذلك ضرربَيت عُنقهُ .

## ( يهود بني قينقاع )

و بنو قينُقاعَ الذين كانوا أشجعَ يهودَ ، و أشدّهم بأساً ، وأقواهم شكيمةً فقد حقدوا كغيرِهم على المسلمين لانتصارِهم ببدر فأخذوا يتحرّشون بهم ، و يتنكّرون للعهدِ الذي بينهم و بين رسولِ الله صلى الله عليه و سلم مخافة أن يستفحل أمسره فلا يستطيعون أن يملكِوا مقاومتَهُ بعد أن انتصر على قريشٍ فلي أول مواجهة حقيقية وقعت بينه و بينهم .

و لقد أنذر هُم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وحذَّر هُم مغبَّة عملِهم و نقضهم للعهد ، فجمعهم في سوق بني قينقاع و قال لهم : يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة و أسلموا في ايكم قد عرفتم أني نبيًّ مرسلٌ ، تجدون ذلك في كتابكم و عهد الله إليكم ، فردوا عليه بكل تبجح و غطرسة و عناد :

يا محمدُ إنَّكَ ترى أنَّا قومُك ! لا يغرنَّكَ أنَّكِ لقيْتَ قوماً لا علمَ لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ، إنا و الله لئن حاربناك لتعلَمَنَّ أنَّا نحنُ الناسُ .

فأنزلَ اللهُ عز و جل فيهم قولهُ " قُلُ للذين كفروا ستُغلَبون و تُحشرون إلى جهنمَ و بئسَ المهاد . قد كان لكم آيةٌ في فئتينِ التقتا فئةٌ تقاتلُ في سبيلِ الله و أخرى كافرةٌ يرونهم مثلَّيْهم رأيَ العينِ و الله يؤيدُ بنصره منن يشاءُ إن في ذلك لعبرةً لأولى الأبصارِ " (١)

و لقد ثبتَ أن بني قينقاعَ كانوا أولَ يهودَ نقضــوا ما بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم .

و لقد ظُلُوا على غدرهم و نقضهم العسهود و المواثيق و تحرشهم بالمسلمين إلى أن قدمت امرأة مسلمة ببضاعة لها ، فجلست إلى جانب صائغ بعد أن باعت بضاعتها ، فجعلوا يطلبون منها أن تكشف عن وجهها ، فأبت ، فعمد الصائع إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ، فلما

<sup>(</sup>١)الأيتان ١٢ – ١٣ من سورة آل عمران .

قامَت خلسهرت سوعتها ، فجعلوا يشيرون إليها ويضحكون ، فصاحَت مستغيثة فقام رجل من المسلمين بدافع النخوة والغيرة و الشهامة الإسلامية فانقض على اليهودي فقتله و شدّت اليهود علسى المسلم فقتلوه ، فانتصر المسلمون لأخيهم و هجموا على اليهود حتى وقع بينهم القتال .

فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فجمع المسلمين و حاصر بني قينقاع خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكمه ، و انصاعوا لأمره ، و وقفوا بين يديه أذلا عالى حكمه ، و انصاعوا لأمره ، و وقفوا بين يديه أذلا عالى صاغرين ينتظرون ما سيصنع بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم و لولا شفاعة عبد الله ابن أبي بن سلول بهم لقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً الذي قبل شفاعة عبد الله بن أبي شريطة أن يخرجوا من المدينة ، و يجلوا عنها تماماً ، و أن يأخذوا معهم أموالهم عدا السلاح فقبل عبد الله بن أبي ، و قبلت بنو قينقاع وخرجوا من المدينة .

و بذلك تخلَّصنَتِ المدينةُ المنورةُ من حَي يــهوديَ ذي قوة و شكيمةِ ، و كان من آخرِ وصايا النبي صلــــى الله عليه و سلم قولهُ :( أخرجوا اليـــهودَ مــن جزيــرةِ العربِ ، لا يبقى في جزيرةِ العربِ دينان )

و بنو قريظة لا يختلفون عن غيرهم من يهود بني النضير و يهود بني قينقاع الذين تجمعوا في حصن خيبر ، و كان أكبر معقل لليهود في الجزيرة العربية وأمنع حصونها .

و هناك في خيبر جمع اليهودُ كلمتَهم ، و وحدوا صفّهم ، و تأهبوا للإغارةِ على المسلمين في المدينةِ .

و لم يكد الخبر يصل إلى رسول الله صلى الله عليه عليه و سلم حتى سارع إلى مهاجمتهم قبل أن يتصلـــوا بحلفائهم من أسد و غطفان .

لم يشعر أهل خيبر إلا و جيش المسلمين قد

فاجأهم حولَ خيبر ، فدُهِشُوا و صُدِمُوا بصورة عنيفة ، و قذف الله الرعب في قلوبِـــهم ، أفقدَهُــمْ صُوابَــهم ، والسيطرة على أنفسهم .

## (أمرُ الشاةِ المسمومةِ )

لم يتخلَّ اليهودُ عن غدرِهِمْ و مكرِهِمْ و تـــآمرِهِمْ على رسولِ الله صلى الله عليه و سلم الذي صالحهم ، ومنحهم حقَّ العيشِ مع المسلمين بسلام ، فدعوا رسولَ الله صلى الله عليه و سلم إلى طعام ، فدَسَّتْ فيه زينب بنتُ الحارثِ سُمَّا بعد أن سألتْ عن أيِّ عضوٍ من الشاةِ أحبُ إليه ٠٠٠٩

فقيل لها: الذراع .

فأكثرَتُ فيه من السم ، و لكنَّ العليمَ الخبيرَ أطلعَ نبيّ ـــه صلى الله عليه و سلم على المؤامرة ، و كشف له تلـــك الخيانة ، فأنطق الذراعَ يقولُ النبيُّ صلى الله عليه و سلم : إن هذا العظمَ ليخبرُني أنه مسموم ، ثم دعا تلك المرأة فقال لها : مــا حملك على ذلك ٠٠٠٠؟

فقالت : بلغت من قومي ما لم يخصف عليك ، فقلت: إن كان ملكاً استرحت منه ، و إن كان نبياً فسيخبر ، الله .

فعفى عنها ، و غفر لها

فلا عَجَبَ إذن أن يحكم فيهم سعد بن معاد رضي الله عنه بهذا الحكم الصارم و أن يقرَه عليه النبيُّ صلى الله عليه و سلم ، و أن يُتَوَّجَ هذا الحكم بموافقة الله تعالى عليه من فوق سبع سماوات .

لقدِ اختاروا هذا الحكم باختيارِهم و ظلمِهم لأنفسِهِم ، و ما ظلمهمُ اللهُ و لكن كانوا هُمُ الظـالمين ، وما ربَّك بظلاّم للعبيدِ .

# (نهاية بني قريظة )

بعد أن حكم سعدُ بنُ معاذ رضي الله عنه علي بني قريظة بقتلِ الرجال ، و تقسيم الأمسوالِ ، و سبي الذراري و النساء ، و صودق هذا الحكمُ من قبلِ النبي صلى الله عليه و سلم ، كان لا بدَّ من تطبيقِهِ والإشراف ِ على تنفيذِه عملياً .

فجيء برجال بني قريظة فحفرت لهم خنادق في سوق المدينة ، و سيقوا إلى تلك الخنادق أرسالاً ، لتُضرب فيها أعناقهم .

فقال بعضُهم لزعيمِهِم كعبِ بنِ أسدٍ : مسا تسراه يصنعُ بنا ٢٠٠٠؟

فقال : أفي كل موضيع لا تعقلون ٠٠٠٠ أما ترون الداعي لا ينزع ، و الذاهب منكم لا يرجع ٠٠٠٠؟ ثم جيء بعدو الله حيّي بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه ، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال له : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ، و لكنه من يُخذُل الله يخذَل ، ثم أقبل على الناس فقال لهم : أيها الناس ، إنه لا بأس بأمسر الله ، كتاب و قدر ، و ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ، ثم جلس فضربت عنقه .

هذا هو المنطقُ السليمُ الكفيلُ بتخليصِ البشويةِ من شرورِهم و فسادِهم ، و لقد مكَّنَ اللهُ تعالى المسلمين منهم ، و نصرهم عليهم ، و أورَثَهم أرضَهم و ديارَهم و أموالَهم و جعلها فيئاً لهم .

و نسألُ الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين ، ويوحد صفَّهم تحت رايسة الإسلام ، و تحت كلمة لا إله الله ، محمد رسولُ الله للانتصار على الصهاينة الغزاة الذين يعيثون بأرض فلسطين العربية الفساد على

مرأى و مسمع من العالم كليب . و أن يوفق العرب والمسلمين ، و يجعلهم صفاً واحداً ، و كلمة واحدة أملم الغزو اليهودي الذي يستهدف أمن العرب و المسلمين وأرضهم و دينهم ومقدساتهم ، (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَقرقوا)(١)

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيِتم فئةً فاثبتوا و انكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . و أطبعوا الله و رسوله و لا نتازعوا فتفشلوا و تذهب ريحُكم و اصبروا إن الله مسع الصابرين )(٢) صدق الله العظيم .

و لقد خَلَدَ الله عـــز وجــل معركــة الخنــدق ، والقضاء على يهود الجزيرة العربية في كتابه العزيــز ، و جعلهما آيةً و عبرةً و عظةً إلى يوم القيامة ، قــال الله تبارك و تعالى :( وردً الله الذين كفروا بغيظهم لم ينــللوا

 <sup>(</sup>١) الآية ١٠٣ من سورة آل عمران . (٣) الآيتان ٤٥-٤٦ مــن ســورة الأنفال .

خيراً و كمفى الله المسؤملين القتال و كمان الله قوياً عزيزاً. و أنزل الذين ظاهروهم من أهلِ الكتاب من صلاحيات و الكتاب من مسياصيهم و قنف في قلل وأورثكم أرضكهم و ديارهم و أموالهم و أرضاً لم تطؤوها و كان الله على كل شهري قديراً) (١) صدق الله العظيم .

و قَتِلَ من نساءِ بني قريظةً يومئذٍ امرأةٌ واحـــدةً هي بنانةُ امرأةُ الحكمِ القرطي التي طرحَتِ الرحى على خلاد بن سويد فقتَلْتهُ ، فَقتَلِتُ لأجل ذلك .

و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل كل من أنبت (٢) منهم و ترك مَنْ لم ينبِتْ ، فكان منهم عطية القرظي ، فترك حياً و هو مذكور في الصحابة .

ووهب رسول الله صلى الله عليه و سلم لثابتِ بنِ قيس الزبيرَ بنَ باطا و أهلَهُ و مالَهُ .

و كان للزبير بنِ باطا يد عند ثابتِ بنِ قيس ،

 <sup>(</sup>١) الآيات ٢٥ – ٢٧ من سورة الأحزاب . (٢) من أنبت : هو البالغ .

فقال ثابت بن قيس للزبير:

قدِ استوهبتك من رسولِ الله صلى الله عليه و سلم ليدك التي عندي .

فقال الزبير : ذلك يفعلُ الكريمُ بالكريم .

ثم قال له : و كيف يعيشُ رجلٌ لا ولدَ له ولا أهلَ ٠٠٠؟ فذكر ثابتٌ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه و سلم فأعطاه أهله وولده .

فقال الزبيرُ : كيف يعيشُ رجلٌ لا مالَ له ٠٠٠؟ فذكر ثابت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه و سلم فأعطاه مالَهُ •

فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه : سألتُك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقنتي بالأحبة .

و يروى أنه قال له : برئَتْ نمتُك ، ألحقني بالأحبةِ .

فضرب ثابتٌ عنقَهُ و ألحقَهُ بأحبتِهِ من اليهودِ إلى النارِ و بئس المصيرُ . و اليدُ التي كانت للزبيرِ عند

ثابت ، ما روي أنه أسره يومَ بُعاث ، فجزَّ ناصيتَــهُ وأَطلَقَهُ جرياً على عادة العرب في الجاهليةِ أنهم كانوا إذا أطلقوا الرجل الشريف بعد أســـره جــزوا ناصيتَــهُ واحتفظوا بها ، و في ذلك يقولُ شاعُرَهُم :

كم من أسيرٍ فككناه بلا ثمن و جزّ ناصيةٍ كنا مواليها

و استحيا ثابت بن قيس من ولد الزبير بن باطسا عبد الرحمن بن الزبير فأسلم و هو مذكور في الصحابة. و استوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس البخارية رفاعة بن سموعل القرظي فوهبها إياه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأسلم و له صحبة .

و قسَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه و سلم أمــوالَ بني قريظة ، فجعل للفارسِ ثلاثة أســهم، و للراجـلِ سهماً واحداً .

ووقع النبي صلى الله عليه و سلم مسن سبيهم ريحانة بنت عمرو فلم تزل عنده إلى أن مات صلى الله عليه و سلم .و قال الكلبي : إنه صلى الله عليه و سلم أعتقها وتزوجها سنة ست ، و ماتت مرجعه من حجسة الوداع ، فدفنها بالبقيع رضي الله عنها و أرضاها . و قُتِلَ من الكفار ثلاثة و هم :

١-منبهُ بنُ عثمانَ بنِ عبيد الذي أصابه سهم مات منه
 بمكة .

٢-نوفلُ بنُ عبدِ الله بنِ المغيرةِ المخزوميُّ الذي اقتصم الخندقَ فتورط فيه فقُتِلَ كما تقدَّمَ ، فدفع المشركون في جسدهِ عشرةَ آلاف درهم ، فرفضها النبيُّ صلى الله عليه و سلم و قال لهم : لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه .

٣-عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله علي رضي
 الله عنه مبارزة كما تقدَّم .

٤ -رجلٌ من اليهود مجهولٌ .

قال ابنُ اسحاقَ : حدثتي يحيى بنُ عبّادِ بنِ عبدِ الله بن الزبير عن أبيه عباد قال :

كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت ، قالت :

و كان حسان معنا فيه مع النساء و الصبيان، فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن و قد حاربت بنو قريظة و قطعت ما بينها و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم، و ليس بيننا و بينهم أحد يدفعنا، ورسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمون في نحور عتوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا، إذا أتنا أت فقلت نيا حسان ، إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن و إني و الله ما آمنه أن يدل على عوراتيا من وراعنا من يهود، وقد شنيل رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه فانزل إليه فاقتله .

قال : يغفرُ الله لك يا بنتَ عبدِ المطلب و الله لقد عرفتِ ما أنا بصاحب هذا .

قالَتُ : فلما قال لي ذلك و لم أر عنده شيئاً ، احتجزت ثم أخذت عموداً ، ثم نزلت من الحصن إليه فضربتُهُ بالعمود حتى قتلته ، فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت : يا حسان ، انزل فاستلبه ، فإنه لسم يمنعنى من سلبه إلا أنه رجل .

قال : مالي بسلبهِ حاجةٌ يا ابنةَ عبدِ المطلبِ . هذا و لم أهتدِ لاسم هذا اليهودي ٠٠٠ و الله أعلم .

<sup>(</sup>١) احتجزت : جمعت ثيابها .

# ( ذكر من أصيب من المسلمين )

أُصيبَ يومئذٍ من المسلمين سعدُ بنُ معاذِ رضــــي الله عنه

تقولُ السيدةُ عائشةُ رضي الله عنها:

و كانت أم سعد بن معاذ معها في حصن بني حارثة ، فَمر سعد و عليه درع له مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها ، و في يده حربة يرقد (١) بها و يقول : لبّت قليلاً يشهد الهيجا جمل في المناه على المناه الهيجا جمل في المناه الهيجا المناه الهيجا المناه و المناه الهيجا المناه ال

لا بأسَ بالموتِ إذا حان الأجلُ

فقالت له أمه : الحق أي بُنيَّ فقد و الله أُخَّرنت .

قالت عائشة : فقلت لها يا أمَّ سعد و الله لوددت أنَّ درعَ سعد كانت أسبغ (٢) مما هي قالت : وخفت عليه حيث أصاب السهم منه ، فرمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل (٣) ، رماه حبان بن قيس بن العرقة ، فلما أصابه

<sup>(</sup>١)يرقد : يسرع (٢) أسبغ : أطول وأكمل (٣) الأكحل :عرق في الذراع

قال : خذها منى و أنا ابنُ العرقةِ .

فقال له سعد : عَرَق الله وجهك في النارِ .

ثم دعا ربَّهُ عز وجل قائلاً:

اللهمَّ إن كنتَ أبقيتَ من حرب قريشِ شيئاً فأبقني لــها ، فإنه لا قومَ أحبُّ إليَّ أن أجالدَهم من قوم آذوا رســولَكَ وكذّبوه و أخرجوه .

اللهم و إن كنت قد وضعت الحرب بيننا و بينهم فاجعله للهم و إن كنت قد وضعت الحرب بيننا و بينهم فاجعله

## ( وفاة سعد بن معاذ )

و لما حكم على بني قريظ قب بقت الرجال ، و تقسيم الأموال ، و سبي الذراري و النساء أقر الله عينة ، وشفا صدرة ، و أجاب دعاء ، فانفجر جرحه من الليل وجعل الدم يسيل حتى مات شهيداً رضي الله عنه وأرضاه .

يا محمدُ ، مَنْ هذا الميتُ الذي فُتِحَتْ له أبـــوابُ السماء و اهتز ً له العرشُ ٠٠٠ ؟

فقام النبيُّ صلى الله عليه و سلم مسرعاً يجرُّ ثوبَهُ إلى سعد فوجدَه قد مات ، فنظر إليه ملياً ثم قال : هنبئاً لك با أبا عمر و ٠٠٠

يقولُ أبو سعيدِ الخدريُّ رضي الله عنه : كنـــتُ ممــن حفروا لسعدِ تعبرَهُ ، وكنا كلما حفَرْنا طبقةً مــن تــرابِ شَمَمْنا ربحَ المسكِ حتى انتهينا إلى اللحدِ .

و لقد حزن المسلمون على موتِهِ حزناً شـــديداً ، ولكن سرعان ما انقلبَ حزنهم إلى فرحٍ ، و كربُهم إلى فرجٍ و سرور حين سمعوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : لقد اهتز عرشُ الرحمن لموت سعد بن

معاذ ، ولقد ضمَّةُ القبرُ ضمةً .أي أن ملائكـــةَ الســماء فرحوًا بقدوم روحهِ الطاهرة واهتزوا له .

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألسف ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك ، و لقد ضمّه القبر ضمسة فرضي الله عنه و أرضاه و أسكنه فسيح جناتِه .

كما استُشهدَ خمسةٌ آخرون في ثلك المعركةِ ، و هم :

١-أنسُ بنُ أوسِ بنِ عنيك .

٢-عبد الله بنُ سهل ، و كلاهما من بني عبد الأشهل
 ٣-الطُفيلُ بنُ النعمان .

٤-ثعلبةُ بنُ غنمةَ ، و كلاهما من بني سلمةَ .

٥-كعب بنُ زيدٍ من بني دينارِ بنِ النجار .

٧-و مات في الحصار أبو سنان بن محصن أخو
 عكاشة بن محصن ، فدفنه رسول الله صلى الله
 عليه و سلم في مقبرة بني قريظة .

و لم يُصنَبْ يومئذ غيرُهم ، فرضي الله عنهم ، و و لم يُصنَبْ يومئذ غيرُهم ، فرضي الله عنهم و وعن جميع شهداء المسلمين و أدخلهم فسيح جناته وجعلنا الله عز وجل من أتباعهم و المقتدين بهم في أقوالهم و أفعالهم و أخلاقهم و سلوكهم (أولئك الذين هدى الله فبهداهُمُ اقتده)(١).

أولئك الذين خَلَدَ اللهُ عز وجلَّ ذكر اهم في كتابِــــهِ العزيز الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه و لا من خلفِـــهِ تنزيلٌ من حكيم حميدٍ .

( مِنَ المؤمنين رجالً صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم مَنْ قضى نحبَه و منهم مَنْ ينتظرُ و ما بدلوا تبديلاً )<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الآية ٩٠ من سورة الأنعام . (٢) الآية ٢٣ من سورة الأحزاب .

كما خلَّدَ اللهُ عز وجل معركةَ الخندقَ و جعلها آيةً وعبرةً لكلِ مَنْ يتلؤها و يقفُ على دقائقها إلى يــــومِ القيامةِ يقولهِ تعالى :

(يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتُكُم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لَـــم تروهـا وكان الله بما تعملون بصيراً . إذ جاءوكم مـــن فوقكـم ومن أسفل منكم و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلـــوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالك ابتلــي المؤمنــون وزلزلوا زلزالاً شديداً )(1)

إلى قولهِ تعالى :

(ورد الله الذين كفروا بغيظِهم لم ينسالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويساً عزيزاً (٢) صدق الله العظيم

تمت الرسالةُ و الحمد لله رب العالمين و إلى لقاء مع رسالةٍ أخرى

<sup>(</sup>١) الآيات 9-11 من سورة الأحزاب (٢) الآية 7 من سورة الأحزاب .

## الفهــــرس

| صفحة |                                     |
|------|-------------------------------------|
| ٣    | معركة الخندق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| ٣    | سبب تسميتها ٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| D    | زمانها ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                  |
| ٥    | اسباب وقوعها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| ٧    | اتصال اليهود بالمشركين ٢٠٠٠٠٠٠٠     |
| ٧    | أولاً : اتصالهم بقريش ٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| ١٣   | ما نزل في اليهود من القرآن ٠٠٠٠٠٠٠  |
| ۲.   | ثانياً : اتصالهم بغطفان ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| ۲۳   | موقف المنافقين و ضعاف الايمان ٠٠٠٠٠ |

#### صفحة

| 44 | حفر الخندق ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|----|-------------------------------------------------|
| ٣٣ | معجزات ظهرت يوم الخندق ٢٠٠٠٠٠٠٠                 |
|    |                                                 |
| ٣٣ | ١- الصغرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ٣٧ | ۲- تمر بنت بشیر بن سعد ۰۰۰۰۰۰۰۰                 |
| ٣٨ | ٣- وليمة جابر بن عبدالله ٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| ٤١ | ٤- إحساس حذيفة بن اليمان بالنفء ٠٠٠٠            |
| ٤٣ | وصول الأحزاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| ٤٥ | صلح النبي ﷺ مع غطفان ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ٤٩ | المبارزة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ०९ | دعاء النبي ﷺ على الأحزاب ••••••                 |
| ٦١ | خطة نعيم بن مسعود ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
|    |                                                 |
| ٦٧ | خبر الأحزاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |

### صفحة

| ٧١  | أسلحة ربانية أمد الله بها المؤمنين ٠٠٠٠٠   |
|-----|--------------------------------------------|
| ٧١  | الملائكة ،                                 |
| ٧٢  | الرعب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ٧٣  | النعاس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| ٧٥  | الريح                                      |
| 77  | المطر ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، |
| ٧٧  | التراب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| ٨٠  | التخييل                                    |
|     |                                            |
| ۸۳  | حصار بني قريظة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ٨٩  | قصة أبي لبابة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| 94  | الحكم على بني قريظة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| 99  | يهود بني النضير ٢٠٠٠،٠،٠،                  |
| 1.1 | يهود بني قينقاع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |

| صفحة |                              |
|------|------------------------------|
| 1.4  | أمر الشاة المسمومة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 119  | نهاية بني قريظة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 14.  | وفاة سعد بن معاذ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 140  | الفهرس ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰      |

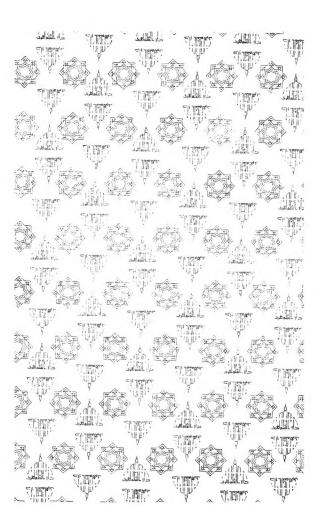

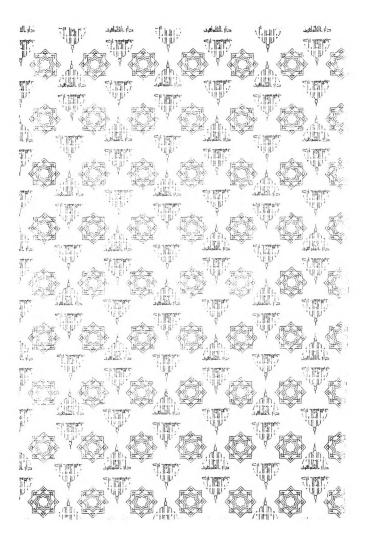

## للنفكر والياشيين

- ۱ معمر که دی قب ال معركة نهاون ١٢ ـ معركة فتح الاندليس
- ١٣ ـ معـركة بالاط الشهداء
- ع ـ معركةُ الخ<u>نن</u>دة ١٤ ـ معـر كةً وادى الـحجارَة
- ٥ ـ معركة حُـــــــنَيْن ١٥ ـ معـركةُ العــموريّــةُ
- ٦ ـ معركة اليـــــــمامة
- ٧ ـ مصركة الصبيرموك ١٧ ـ معـركة حـــطـين
- ٨ ـ مم كة الح ١٨ - معركة بيت المسقدس
- ٩ ـ مد كة الق ١٠ - مُعَارِكَةُ فَتَحَ المُدائِنَ ١٠ - مُعَارِكَةُ عَيْنَ جَالُوتَ
- اً تكنَّ الحَرِبُ لِذِي العَرِبُ المسلمين عَايِلةً لِذَاتِها ، وَإِمَّا كَانْتَ لَرِدُ الْعِدُوانَ ، ولتر
  - الأخطار ، ولإراحة أولئك الذين يقف ون في وجه الدعوة ويحولون د وهي معارك تشمل على بطبولات وتضحيات وجود بالنفس ( والجود غاية الحود ).
  - ودار القلم العربي للاطفال علب \_ إذ تنشر هذه الكتب \_ إغا تسعى إ نفوس الابناءحبُّ التضَّحيةِ والفداء ، وحبُّ ابائهم الذين بذلوا دماء شامحة لايدنسيها مستعمر غاش
    - والله من وراء القصد

النلج

I.S.B.N: 1 - 5050 - 3



